خص رياض الصالحين 1

مُلَخُصُ

رِيَاضِ الصَّالِحِينَ

من كلام سيد المرسلين

للعلامة أبي زكريا يحي بن شرف بن مري النووي

بقلم

أبي زكريا أحمد بن أبي بكر آل مصطفى

الرِّغَاسِي

جميع حقوق الطبع محفوظة

#### مُقَدَّمَةُ الْمُؤَلِّفِ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ نَبِيَّ الْهُدَى ﷺ خَيْرَ مَنْ نَطَقَ بِجَوَاهِرِ الْحِكَمِ، وَأَفْصَحَ مَنْ صَعِدَ مَنَابِرَ اللَّسَنِ، وَأَجْرَى يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ وَالْعُلُومِ عَلَى لِسَانِهِ، فَأَعْرَبَ فِي الْخِطَابِ، وَأَجْرَلُ فِي الْخِطَابِ، وَأَجْرَلُ فِي الْمَنْطِقِ.

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى، إِمَامِ مَنْ تَحَلَّى بِالْأَخْلَاقِ الْمُصْطَفَى الْأَمِينِ، تَحَلَّى بِالْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ، وَسَيِّدِ الْوَرِعِينَ وَالزُّهَّادِ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ الْمُصْطَفَى الْأَمِينِ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ يُبَالِغُونَ فِي اتِبَاعِ سُنَنِهِ وَالاقْتِدَاءِ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ يُبَالِغُونَ فِي اتِبَاعِ سُنَنِهِ وَالاقْتِدَاءِ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْجَزَاءِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَزَالُوا يَبْذُلُونَ قُصَارَى جُهْدِهِمْ فِي الْعِنَايَةِ بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي أَخْلَاقِ الْإِسْلَامِ وَتَوْجِيهَاتِهِ الْقَيِّمَةِ جَمْعًا وَتَدْرِيسًا، حِفْظًا وَتَطْبِيقًا، وَالْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي أَخْلَاقِ الْإِسْلَامِ وَتَوْجِيهَاتِهِ الْقَيِّمَةِ جَمْعًا وَتَدْرِيسًا، حِفْظًا وَتَطْبِيقًا، وَالْإِمَامُ النَّوَوِيُّ مِنْ عَدَادِ مَنْ أَفْرُدُوا هَذَا الْمَوْضُوعَ بِالتَّصْنِيفِ، فَإِنَّهُ صَنَّفَ الْكِتَابَ فِي ذَلِكَ الْمَشْهُورَ الْمُستمَّى بِ (رِيَاضِ الصَّالِحِينَ مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ) عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ بِدْعًا الْمُستمَّى بِ (رِيَاضِ الصَّالِحِينَ مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ) عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ بِدْعًا مِنَ اللَّذِينَ أَفْرَدُوا الْمَوْضُوعَ بِالتَّصْنِيفِ، وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ الْبُخَارِي، وَكِتَابُهُ (الْأَدَبُ مِنْ اللَّذِينَ أَفْرَدُوا الْمَوْضُوعَ بِالتَّصْنِيفِ، وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ الْبُخَارِي، وَكِتَابُهُ (اللَّذَينَ أَفْرَدُوا الْمَوْضُوعَ بِالتَّصْنِيفِ، وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ الْبُخَارِي، وَكِتَابُهُ (اللَّرَّعَابُهُ (اللَّيَّوْمِيثِ) وَالتِرْمِذِي، وَكِتَابُهُ (الشَّمَائِلُ الْمُحَمَّدِيَّةِ) وَالْمُنْذِرِي، وَكِتَابُهُ (اللَّمَّائِلُ الْمُحَمَّدِيَّةِ) وَالْمُنْذِرِي، وَكِتَابُهُ (اللَّيَّ غِيبُ

لَا شَكَّ أَنَّ كِتَابَ (رِيَاضِ الصَّالِحِينَ مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ) مِنْ أَحْسَنَ مَا كُتِبَ فِي ذَلِكَ، وَمِنْ أَشْهَرِ الْمُؤَلَّفَاتِ فِي أَخْلَاقِ الْإِسْلَامِ الْحَمِيدةِ وَآدَابِهِ، عِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ

قَدْ حُظِيَ بِالْقَبُولِ بَيْنَ النَّاسِ، حَيْثُ لَا تَجِدُ بَيْتًا مِنَ الْبُيُوتِ الْعِلْمِيَّةِ حَالِيًا مِنْهُ، بَلْ، هُو مِنَ الْأَسَاسِيَّاتِ الْأَوَّلِيَّاتِ الَّتِي يَبْدَأُ بِهَا الطَّلْبَةُ الْمُبْتَدِوُنَ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ، وَلِذَا هُوَ مِنَ الْعُلْمَاءُ مِنَ الْعِنَايَةِ فِي بَيَانِهِ بِوَضْعِ الشُّرُوحِ عَلَيْهِ وَالتَّعْلِيقَاتِ وَالتَّدْرِيسِ فِي أَكْثَرَ الْعُلْمَاءُ مِنَ الْعِنَايَةِ فِي بَيَانِهِ بِوَضْعِ الشُّرُوحِ عَلَيْهِ وَالتَّعْلِيقَاتِ وَالتَّدْرِيسِ فِي الْمُسَاجِدِ وَالْمَجَالِسِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهَذَا مِمَّا حَمَلَنِي عَلَى تَلْخِيصِ الْكِتَابِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ الْمَشْصُودَ، الطُّلَّابُ عَلَى اخْتِلَافِ مُسْتَوَيَاتِهِمْ الْعِلْمِيَّةِ، فَنَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَفِي بِهِ الْمَقْصُودَ، وَيَجْعَلَهُ خَالِطًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، إِنَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

# أَخُوكُمْ فِي الْإِسْلَامِ أَبُو زَكرِيَّا الرِّغَاسِيُّ.

تَحْرِيرًا: (14) مِنْ جُمَادَى الْأُولَى (5) سَنَةَ (1445)هـ - (28) مِنَ الشَّهْرِ (11) سَنَةَ (2023)م. سَنَةَ (2023)م.

#### تَرْجَمَةٌ مُخْتَصَرَةٌ لِلْعَلَّامَةِ الْنَّووي

اسْمُهُ: يَحْيَ بْنُ شَرَفِ بْنِ مُرِّيِّ بْنِ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ جُمُعَةَ بْنِ حِزَامٍ، الْإِمَامُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الثَّبَتُ الْمُحَدِّثُ الْفَقِيهُ الْلُغُويُّ مُحْيِي الدِّينِ أَبُو زَكْرِيَّا النَّوَوِيُّ الْحَوْرَانِي ثُمَّ الْجَافِظُ الثَّبَتُ الْمُحَدِّثُ الْفَقِيهُ الْلُغُويُّ مُحْيِي الدِّينِ أَبُو زَكْرِيَّا النَّوَوِيُّ الْحَوْرَانِي ثُمَّ الْدِينِ أَبُو زَكْرِيَّا النَّوَوِيُّ الْحَوْرَانِي ثُمَّ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مُوْلِدُهُ وَنَشْأَتُهُ: وَكَانَ مَوْلِدُهُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي قَرْيَةِ نَوَى بِحَوْرَانَ، وَذَلِكَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَسِتِّمِائَةٍ (631)هـ، حَفِظَ الْقُرْآنَ فِي صِغَرِه، وَتَلَقَّى دُرُوسَهُ الْأَوَّلِيَّةَ عَلَى يَدِ مَشَايِخِ بَلَدِهِ، ثُمَّ ارْتَحَلَ مَعَ أَبِيهِ إِلَى دِمَشْقَ لِطلَبِ الْعِلْم، وَهُوَ إِذْ ذَاكَ لَمْ يَجَاوِزْ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً مِنْ عُمْرِه، فَأَقَامَ فِي الْمَدْرَسَةِ الرُّوحِيَّةِ الْمُجَاوِرَةِ لِلْمَسْجِدِ يُجَاوِزْ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً مِنْ عُمْرِه، فَأَقَامَ فِي الْمَدْرَسَةِ الرُّوحِيَّةِ الْمُجَاوِرَةِ لِلْمَسْجِدِ الْأُمُوكِي وَلَزِمَ مَشَايِحَهَا، وَكَانَ دَرْسُهُ كُلَّ يَوْمٍ فِي الْمَدْرَسَةِ الرُّوحِيَّةِ الْمُجَاوِرَةِ لِلْمَسْجِدِ وَأَصُولِهِ، وَاللَّغَةِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الدُّرُوسِ، يَقْرَأُ دَرْسَيْنِ فِي الْوَسِيطِ، وَدَرْسًا فِي الْمُهَذَّبِ، وَلَيْقِهِ، وَدَرْسًا فِي الْمُهَدَّبِ، وَلَيْفِهِ، وَدَرْسًا فِي الْمُهَدَّبِ، وَدَرْسًا فِي الْمُهَدَّبِ، وَدَرْسًا فِي الْمُهَا فِي الْمُهُمَّةِ بِيْنَ الصَّحِيحَيْنِ، وَدَرْسًا فِي صَحِيحِ مُسْلِم، وَدَرْسًا فِي اللَّمْعِ لِابْنِ وَدَرْسًا فِي الْمُهَدَّبِ، وَدَرْسًا فِي النَّمْوِي اللَّهُ فِي الْمُهَا فِي الْمُعْلِمِ، وَدَرْسًا فِي الْمُهُ لَابْنِ عِنَى الْمُهُ اللَّوْقِ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَعْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمَعْلِلُ الْمُهَا فِي أَصُولِ الْفَقْهِ، وَدَرْسًا فِي أَصُولِ الْفِقْهِ، وَدَرْسًا فِي أَصُولِ الْفَقْهِ، وَدَرْسًا فِي أَصُولِ الْفَقْهِ، وَدَرْسًا فِي أَصُولِ الْفِقْهِ، وَدَرْسًا فِي أَصْمَاعُ النَّهُ الْمَعْلِي الْمُعْلِقِ اللْعَلَى عَنْهُ الْمُعَلِي الْمَعْلِلِ الْمَعْلِلِ الْمِقْلِ الْمَعْلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُكَلِّي الْمُ فَي الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْلِي اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْم

- -1 عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ.
  - 2- جَمَالُ الدِّينِ بْنُ الصَّيْرِفِي.
- -3 عِزُّ الدِّينِ عُمَرُ بْنُ سَعدٍ الْإِرْبِلِيُّ.

-4 أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيّ الْوَاسِطِيُّ.

5- الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَكْرِيُّ.

6- الرِّضَى بْنُ الْبُرْهَانِ.

#### تَلَامِيذُهُ:

وَقَدْ نَهِلَ مِنْهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَانْتَفَعُوا بِمَا وَهَبَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ عِلْمٍ غَزِيرٍ، مِنْهُمْ عَلَي مِنْهُمْ عَلَي مَنِهُمُ عَزِيرٍ، مِنْهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ:

- 1- الْبَدْرُ بْنُ جَمَاعَةً.
- 2- عَلَاءُ الدِّينِ ابْنُ الْعَطَّارِ.
- 3- يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُزِّيُّ.
- -4 صَدْرُ الدِّينِ سُلَيْمَانُ الْجَعْفَرِيُّ الْخَطِيبُ.
  - 5- شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ جَعْوَانَ.
    - 6- شِهَابُ الدِّينِ الْأَرْبَدِيُّ.

حَيَاتُهُ: كَانَ النَّووِيُّ زَاهِدًا وَرِعًا مُقْنِعًا بِالْيَسِيرِ مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَلْبَسِ، اخْتَارَ حَشْنَ الْعَيْشِ، لَا يَجْمَعُ بَيْنَ إِدَامَيْنِ، وَكَانَ يَتَحَرَّى الْحَلَالَ فِي مَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ وَمَلْبَسِهِ، الْعَيْشِ، لَا يَقْصُرُ فِي مُنَاصَحَةِ الْحُكَّامِ وَوُلَاةِ الْأُمُورِ مِنْ أَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَصُومُ الدَّهْرَ، لَا يَقْصُرُ فِي مُنَاصَحَةِ الْحُكَّامِ وَوُلَاةِ الْأُمُورِ مِنْ أَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَصُومُ الدَّهْرَ، لَا يَقْصُرُ فِي مُنَاصَحَةِ الْحُكَامِ وَوُلَاةِ اللهُ تَعَالَى يُبَالِغُ فِي تَقْدِيرِ وَنَهْيِهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ غَيْرِ حَوْفِ لَوْمَةِ لَاثِمِ، وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يُبَالِغُ فِي تَقْدِيرِ وَقَتِهِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُضِيعُ شَيْعًا مِنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، بَلْ، يَشْتَغِلُ فِيهِ بِالْعِلْمِ وَقُتِهِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُضِيعُ شَيْعًا مِنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، بَلْ، يَشْتَغِلُ فِيهِ بِالْعِلْمِ مِنْ تَكْرَارٍ وَمُطَالَعَةٍ حَتَى فِي ذَهَابِهِ فِي الطَّرِيقِ وَعَوْدَتِهِ، وَوَلِيَ مَشِيحَةَ دَارِ الْحَدِيثِ مِنْ تَكْرَارٍ وَمُطَالَعَةٍ حَتَى فِي ذَهَابِهِ فِي الطَّرِيقِ وَعَوْدَتِهِ، وَوَلِيَ مَشِيحَةَ دَارِ الْحَدِيثِ

الْأَشْرَفِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ مَنْصِبٍ تَوَلَّاهُ، لِكَوْنِ دَارُ الْحَدِيثِ مِنْ أَشْهَرِ دَارٍ وَأَكْبَرِهَا فِي الْبِلَادِ الشَّامِيَّةِ حِينَئِذِ، لَاسِيَمَا فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ، وَلِذَا يُعْتَبَرُ مَنْ لُقِّبَ بِشَيْخِ دَارِ الْبِلَادِ الشَّامِيَّةِ حِينَئِذِ، لَاسِيمَا فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ، وَلِذَا يُعْتَبَرُ مَنْ لُقِبَ بِشَيْخِ دَارِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ بَلَغُوا مَقَامًا عَظِيمًا فِي الْعِلْمِ، وَقَدْ وَلِيَهَا قَبْلَهُ تَقِيُّ الْحَدِيثِ مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ بَلَغُوا مَقَامًا عَظِيمًا فِي الْعِلْمِ، وَقَدْ وَلِيهَا قَبْلَهُ تَقِيُّ الْحَدِيثِ مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ بَلَغُوا مَقَامًا عَظِيمًا فِي الْعِلْمِ، وَقَدْ وَلِيهَا قَبْلَهُ تَقِيُّ النَّذِينِ ابْنُ الصَّلَاحِ.

بَعْضُ مُؤَلَّفَاتِهِ: وَقَدْ حَلَّفَ لَنَا الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ التُّرَاثَ الْمَرْمُوقَ الْفَائِقَ، وَالْإِنْتَاجَاتِ الْعِلْمِيَّةِ النَّافِعَةِ، تَمَيَّزَتْ بِجَوْدَةِ الْأُسْلُوبِ وَسُهُولَةِ الْعِبَارَةِ وَالْوُضُوحِ، مَعَ قَصْرِ عُمْرِهِ، الْعِلْمِيَّةِ النَّافِعَةِ، تَمَيَّزَتْ بِجَوْدَةِ الْأُسْلُوبِ وَسُهُولَةِ الْعِبَارَةِ وَالْوُضُوحِ، مَعَ قَصْرِ عُمْرِهِ، إِذْ أَنَّهُ عَاشَ جَمْسًا وَأَرْبَعِينَ (45) سَنَةً فَقَطْ، وَلِذَا كَتَبَ الله لَهَا الْقَبُولَ فَانْتَشَرَتْ فِي إِذْ أَنَّهُ عَاشَ جَمْسًا وَأَرْبَعِينَ (45) سَنَةً فَقَطْ، وَلِذَا كَتَبَ الله لَهَ لَهَا الْقَبُولَ فَانْتَشَرَتْ فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَمِنْهَا عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ:

1- شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْمُسَمَّى بِ (الْمِنْهَاجِ) فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ جُزْءً (18) وَفِي تِسْعَةِ مُجَلَّدَاتٍ (9)

وَقَدْ كَتَبَ اللهُ لِهَذَا الْكِتَابِ قَبُولًا، إِذْ يُعْتَبَرُ مِنْ أَهَمِّ شُرُوحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ مَعَ اخْتِصَارِهِ بِحَيْثُ صَارَ كُلُّ مَنْ شَرَحَ صَحِيحَ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ بَعْدَ النَّوَوِي بِحَيْثُ صَارَ كُلُّ مَنْ شَرَحَ صَحِيحَ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ بَعْدَ النَّوَوِي عِيَالًا عَلَيْه.

- 2- الْمَجْمُوعُ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ، فِي تِسْعَةِ أَجْزَاءٍ (9).
- 3- تَهْذِيبُ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَةِ، فِي أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ (4).
- 4- رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ وَعُمْدَةُ الْمُفْتِينَ، فِي اثْنَي عَشَرَ جُزْءً (12).
  - 5- دَقَائِقُ الْمِنْهَاجِ، وَهُوَ صَغِيرٌ.
  - 7- آدَابُ الْفَتْوَى وَالْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي، صَغِيرٌ.

- 8- التَّقْرِيبُ وَالتَّيْسِيرُ لِمَعْرِفَةِ سُنَنِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ، صَغِيرٌ.
  - 9- التِّبْيَانُ فِي آدَابِ حَمْلَةِ الْقُرْآنِ، صَغِيرٌ.
    - -10 بُسْتَانُ الْعَارِفِينَ، صَغِيرٌ.
    - 11- الْأَذْكَارُ مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ.
- 12- الْأَرْبَعُونَ النَّوَوِيَّةُ، هَذَا الْكِتَابُ لَيْسَ لَهُ نَذِيرٌ فِي الشُّهْرَةِ وَالانْتِشَارِ بَيْنَ الْحَاصَّةِ وَالْأَرْبَعُونَ النَّوَوِيَّةُ، هَذَا الْكِتَابُ لَيْسَ لَهُ نَذِيرٌ فِي الشُّهْرَةِ وَالانْتِشَارِ بَيْنَ الْحَاصَةِ وَالْعَامَةِ، لَاسِيَمَا فِي الْغُرْبِ الْإِفْرِيقِي حَيْثُ يُعْتَبَرُ مُقَرَّرًا أَسَاسِيًّا لِلْطُلَّابِ الْمُبْتَدِئِينَ فِي الْعَامَةِ، لَاسِيمَا فِي الْعُلْمَاءُ بِهِ جِدًّا شَرْحًا وَتَعْلِيقًا وَتَدْرِيسًا.
- 13- رِيَاضُ الصَّالِحِينَ مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَهُوَ كَسَابِقِهِ مِنْ جِهَةِ الشُّهْرَةِ وَالانْتِشَارِ أَوْ أَكْثَرُ، وَلَيْسَ لَهُ نَذِيرٌ فِي فَنِّهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ كِتَابُنَا الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِ وَالانْتِشَارِ أَوْ أَكْثَرُ، وَلَيْسَ لَهُ نَذِيرٌ فِي فَنِّهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ كِتَابُنَا الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِ تَلْخِيصِهِ.

وَفَاتُهُ: وَتَوَقَى الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي بَلَدِهِ نَوَى لِأَرْبَعِ لَيَالٍ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَجَب، وَذَلِكَ سَنَةَ 676هـ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ عَامًا (45)، وَدُفِنَ هُنَاك.

#### أَبُو زَكْرِيًّا الرِّغَاسِيُّ

# مُقَدَّمَةُ الْإِمَامِ النَّوَوِي بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، الْعَزِيزِ الْعَقَّارِ، مُكَوِّرِ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَارِ، تَذْكِرَةً لِأُولِي الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ، وَتَبْصِرَةً لِذَوِي الْأَلْبَابِ وَالْاعْتِبَارِ، الَّذِي أَيْقَظَ مِنْ حَلْقِهِ مَنِ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ، وَتَبْصِرَةً لِذَوِي الْأَلْبَابِ وَالْاعْتِبَارِ، اللَّفَادِ، وَمُلازَمَةِ الاتِّعَاظِ اصْطَفَاهُ فَزَهَّدَهُمْ فِي هَذِهِ الدَّارِ، وَشَعَلَهُمْ بِمُرَاقَبَتِهِ وَإِدَامَةِ الْأَفْكَارِ، وَمُلازَمَةِ الاتِّعَاظِ وَالاَدِّكَارِ، وَوَفَّقَهُمْ لِلدَّأْبِ فِي طَاعَتِهِ وَالتَّأَهُّبِ لِدَارِ الْقَرَارِ، وَالْحَذَرِ مِمَّا يُسْخِطُهُ وَالاَدِّكَارِ، وَوَفَّقَهُمْ لِلدَّأْبِ فِي طَاعَتِهِ وَالتَّأَهُّبِ لِدَارِ الْقَرَارِ، وَالْحَذَرِ مِمَّا يُسْخِطُهُ وَيُوجِبُ دَارَ الْبَوَارِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ تَعَايُرِ الْأَحْوَالِ وَالْأَطْوَارِ، أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدُهُ أَبْلَغَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ تَعَايُرِ الْأَحْوَالِ وَالْأَطْوَارِ، أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدٍ وَأَزْكَاهُ وَأَشْمَلَهُ وَأَنْمَاهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْبَرُّ الْكَرِيمُ، الرَّوُوفُ الرَّحِيمُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ الْبَرُّ الْكَرِيمُ، الرَّوُوفُ الرَّحِيمُ، وَالدَّاعِي إِلَى دِينٍ قَوِيمٍ، صَلَوَاتُ وَرَسُولُهُ وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ، الْهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَالدَّاعِي إِلَى دِينٍ قَوِيمٍ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِينَ وَآلِ كُلِّ، وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ \* مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ » الذَّارِيات: (56–57)

وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ، فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الاعْتِنَاءُ بِمَا خُلِقُوا لَهُ وَالإِعْرَاضُ عَنْ حُظُوظِ الدُّنْيَا بِالزَّهَادَةِ، فَإِنَّهَا دَارُ نَفَادٍ لَا مَحَلُّ إِخْلَادٍ، وَمَرْكَبُ عُبُورٍ لَا مَنْزِلُ حُبُورٍ،

<sup>1 -</sup> لفظ: (مكور) بضم الميم وفتح الكاف وتشديد الواو المكسورة اسم فاعل كور يكور تكوير، وهو طرح الشيء بعضه على بعض، والمراد هنا: ملحق الليل بالنهار ومدخل البعض على البعض كما قال تعالى: (يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْل) الزمر: (5)

وَمَشْرَعُ انْفِصَامٍ لَا مَوْطِنُ دَوَامٍ، فَلِهَذَا كَانَ الْأَيْقَاظُ مِنْ أَهْلِهَا هُمُ الْعُبَّادُ، وَأَعْقَلُ النَّاسِ فِيهَا هُمُ الزُّهَّادُ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاكَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْض مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْن بِالْأَمْس كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ » يونس: (24)

وَالْآيَاتُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ، وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ: 1

إِنَّ لِلَّهِ عِسبَادًا فُطنَا طَلَّ قُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَا نَطْرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيِّ وَطَنَا جَعَلُوهَا لُجَّةً وَاتَّ خَذُوا صَالِحَ الْأَعْمَالِ فِيهَا سُفْنَا

فَإِذَا كَانَ حَالُهَا مَا وَصَفْتُهُ، وَحَالُنَا وَمَا خُلِقْنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ، فَحَقٌّ عَلَى الْمُكَلُّفِ أَنْ يَذْهَبَ بِنَفْسِهِ مَذْهَبَ الْأَخْيَارِ، وَيَسْلُكَ مَسْلَكَ أُولِي النُّهَى وَالْأَبْصَارِ، وَيَتَأَهَّبَ لِمَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ، وَيَهْتَمَّ لِمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ، وَأَصْوَبُ طَرِيقِ لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَرْشَدُ مَا يَسْلُكُهُ مِنَ الْمَسَالِكِ التَّأَدُّبُ بِمَا صَحَّ عَنْ نَبِيِّنَا سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَأَكْرَمِ السَّابِقِينَ

فَاسْتَمِعْ مَا قَالَهُ مَنْ قَبْلَنَا يَصِفُ الصُّوفِيَّ وَصْفًا بَيّنَا

التصوف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والأبيات المذكورة قالها الإمام في وصف التصوف -الشرعي، وهي على بحر الرمل، وقد أدرجها الأمير الصنعاني من شعراء العصر العثماني في قصيدته، وقدم الأبيات المذكورة بقوله:

وَاللَّاحِقِينَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَى » المائدة: (2)

وَقَدْ صَحَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اللهُ عَلْمَ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اللهُ عَلْمَ عَرْبُولُ اللهُ عَلْمُ مَثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ » 2 أَخْدِ فَاعِلِهِ عَلْمُ أَجْرِ فَاعِلِهِ » 2

وَأَنَّهُ قَالَ: « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا »<sup>3</sup>

وَأَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ » 4

فَرَأَيْتُ أَنْ أَجْمَعَ مُخْتَصَرًا مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا يَكُونُ طَرِيقًا لِصَاحِبِهِ إِلَى الْآخِرَةِ، وَمُحَصِّلًا لِآدَابِهِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ، جَامِعًا لِلتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَاللَّهِ الْبَوْاعِ آدَابِ السَّالِكِينَ مِنْ أَحَادِيثِ الزُّهْدِ، وَرِياضَاتِ النُّفُوسِ، وَتَهْذِيبِ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ آدَابِ السَّالِكِينَ مِنْ أَحَادِيثِ الزُّهْدِ، وَرِياضَاتِ النَّفُوسِ، وَتَهْذِيبِ الْأَخْلَقِ، وَطَهَارَةِ الْقُلُوبِ وَعِلَاجِهَا، وَصِيَانَةِ الْجَوَارِحِ وَإِزَالَةِ اعْوِجَاجِهَا، وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَقَاصِدِ الْعَارِفِينَ.

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر: (2699)

 $<sup>^{2}</sup>$  - أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله: (1893)

<sup>(2674)</sup> خرجه مسلم في كتاب العلم، باب من سن في الإسلام سنة حسنة:

<sup>4 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي علي إلى الإسلام والنبوة: (2942)

وَأَلْتَزِمُ فِيهِ أَنْ لَا أَذْكُرَ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا مِنَ الْوَاضِحَاتِ، مُضَافًا إِلَى الْكُتُبِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَاتِ، وَأُصَدِّرُ الْأَبْوَابَ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِآيَاتٍ كَرِيمَاتٍ، وَأُوشِّحَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ أَوْ شَرْحِ مَعْنَى خَفِيٍّ بِنَفَائِسَ مِنَ التَّنْبِيهَاتِ، وَإِذَا قُلْتُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَمَعْنَاهُ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وَأَرْجُوا إِنْ تَمَّ هَذَا الْكِتَابُ أَنْ يَكُونَ سَائِقًا لِلْمُعْتَنِي بِهِ إِلَى الْحَيْرَاتِ، حَاجِزًا لَهُ عَنْ أَنْوَاعِ الْقَبَائِحِ وَالْمُهْلَكَاتِ، وَأَنَا سَائِلٌ أَحًا انْتَفَعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ أَنْ يَدْعُو لِي، وَلِوَالِدَيَّ، وَمُشَايِحِي، وَسَائِرِ أَحْبَابِنَا، وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ.

وَعَلَى اللهِ الْكَرِيمِ اعْتِمَادِي وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَاسْتِنَادِي، وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ الْإِخْلَاصِ وَإِحْضَارِ النِّيَّةِ بَابُ الْإِخْلَاصِ وَإِحْضَارِ النِّيَّةِ فِي جَمِيع الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَحْوَالِ الْبَارِزَةِ وَالْحَفِيَّةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا اللهُ تَعَالَى: « لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ » البينة: (5) وَقَالَ تَعَالَى: « لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ » آل عمران: (29)

1- وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فُوَيِّ بْنِ غَالِبٍ الْقُرَشِيِّ رَيَاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » مُتَّفَقُ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِللهِ اللهِ عَنْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

2- وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « يَغْزُوا جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرهِمْ. قَالَتْ:

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله: (2529) ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله على: « إنما الأعمال بالنية »: ( 1907) ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله على: « إنما الأعمال بالنية »: ( 2884) ومسلم برقم: (2884) ومسلم برقم: (2884)

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ قُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، هَذَا لَفْظُ الْبُحَارِي.

#### بَابُ التَّوْبَةِ

قَالَ الْعُلَمَاءُ: التَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَإِذَا كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى لَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيِّ فَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يُقْلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَعْزِمَ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا. فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ.

وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةُ: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، وَأَنْ يَبْرأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا، فَإِنْ كَانَتْ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوِهِ مَكَّنَهُ مِنْهُ مَنْهُ أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوِهِ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، وَإِنْ كَانَتْ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا.

وَيَجِبُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ، فَإِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ الْبَاقِي، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلَائِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلِحَقِّ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ الْبَاقِي، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلَائِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلِحَمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى وُجُوبِ التَّوْبَةِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » النور: (31) وَقَالَ تَعَالَى: « اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ » هود: (3)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ التحريم: (8)

3- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « وَاللهِ إِنِّي كَالُهِ إِنِّي اللهُ وَاللهِ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً » رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

4- وَعَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

5- وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: « إِنَّ اللهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْل، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### بَابُ الصَّبْرِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا » آل عمران: (200) وَقَالَ تَعَالَى: « إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » الزمر: (10) وَقَالَ تَعَالَى: « وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ » الشورى: (43) وَقَالَ تَعَالَى: « وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ » الشورى: (43) وَقَالَ تَعَالَى: « اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ » البقرة: (153)

<sup>-3</sup> أخرجه البخاري برقم: (6307)

 <sup>4-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6309) ومسلم برقم: (2747)

<sup>-5</sup> أخرجه مسلم برقم: (2759)

6- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَيْلَةٍ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَيْلَةٍ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، وَمَنْ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ: ﴿ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ: ﴿ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَرُهُ اللهُ، وَمَا أَعْطِيَ أَحَدُ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

7- وَعَنْ أَبِي يَحْيَ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ، شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. سَرَّاءُ، شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

8- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ النَّهِ عَنْدَ الْغَضَبِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَ (الصُّرَعَةُ) بِضَمِّ الصَّادِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَنْ يَصْرَعُ النَّاسَ كَثِيرًا.

#### بَابُ الصِّدْقِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ » التوبة: (119) وَقَالَ تَعَالَى: « وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ » الأحزاب: (35) وَقَالَ تَعَالَى: « فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ » محمد: (21)

 <sup>-6</sup> أخرجه البخاري برقم: (1469) ومسلم برقم: (1053)

<sup>7-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2999)

<sup>(2609)</sup> :ومسلم برقم (6114) ومسلم برقم البخاري برقم البخاري أخرجه البخاري برقم (

9- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ اللهِ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ وَإِنَّ الْبُحُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذُبُ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَابًا » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

10- وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ صَحْرِ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ هِرَقْلَ، قَالَ هِرَقْلُ: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ - يَعْنِي النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ اللهُ وَحْدَهُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالْصِّدُقِ، وَالْعَفَافِ، وَالْصِلَةِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

#### بَابُ الْمُرَاقَبَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ \* وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ » الشعراء: (218)

وَقَالَ تَعَالَى: « وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ » الحديد: (4) وَقَالَ تَعَالَى: « إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ » آل عمران: (5) وَقَالَ تَعَالَى: « يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُن وَمَا تُخْفِى الصُّدُورُ » غافر: (19)

<sup>(2607)</sup> ومسلم برقم: (6094) ومسلم برقم: (2607) ومسلم برقم: (1773) (773) ومسلم برقم: (7)

11 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ الطَّوِيلِ، قَالَ جِبْرِيلُ لِمْ تَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ِ: « فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ » رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

12- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلِيْ يَوْمًا فَقَالَ: « يَا غُلَامُ، إِنِي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فُلامُ، إِنِي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ الله يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ فَاسْأَلِ الله، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصَّحُفُ » رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### بَابٌ فِي التَّقْوَى

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ » آل عمران: (102) وَقَالَ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا » الأحزاب: (70) وَقَالَ تَعَالَى: « وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » الطلاق: (2-3)

وَقَالَ تَعَالَى: « إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ لَكُمْ وَاللهُ لَكُمْ وَاللهُ لَكُمْ وَاللهُ لَكُمْ وَاللهُ لَكُمْ وَاللهُ لَخُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ » الأنفال: (29)

<sup>11-</sup> أخرجه مسلم برقم: (8)

<sup>12-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (2516)

13- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَتْقَاهُمْ » رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

14- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالْعَفَافَ، وَالْعِنَى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## بَابٌ فِي الْيَقِينِ وَالتَّوَكُّلِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا » الأحزاب: (22)

وَقَالَ تَعَالَى: « الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِنَّ النَّهِ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ \* فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَصْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاللهُ وَاللهُ ذُو فَصْلٍ عَظِيمٍ » آل عمران: (173-174)

وَقَالَ تَعَالَى: « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » الطلاق: (2)

15- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَيْضًا، قَالَ: « حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِ حِينَ قَالُوا: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ » رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

<sup>13-</sup> أخرجه البخاري برقم: (3353) ومسلم برقم: (2378)

<sup>14-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2721)

<sup>15-</sup> أخرجه البخاري برقم: (4563)

16- وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَلَن « لَوْ أَنَّكُمْ تَعَلَى رَسُولَ اللهِ عَنَهُ وَلَن وَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالْ وَتَرُوحُ بِطَانًا » تَعَوُكُلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَعْدُوا خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ.

مَعْنَاهُ: تَذْهَبُ أَوَّلَ النَّهَارِ خِمَاصًا: أَيْ ضَامِرَةَ الْبُطُونِ مِنَ الْجُوعِ، وَتَرْجِعُ آخِرَ النَّهَارِ بِطَانًا: أَيْ مُمْتَلِئَةَ الْبُطُونِ.

#### بَابٌ فِي الْاسْتِقَامَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ » هود: (112)

وَقَالَ تَعَالَى: « إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ \* نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ \* نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تُوعَدُونَ \* نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ » الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تُوعَدُونَ \* نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ » فصلت: (30–32)

17- وَعَنْ أَبِي عَمْرِو سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَعَنْ أَبِي عَمْرِو سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ، قَالَ: « قُلْ آمَنْتُ بِاللّهِ ثُمَّ اللّهِ ثُمَّ اللّهِ اللهِ ثُمَّ اللّهِ اللهِ ثُمَّ اللّهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ، قَالَ: « قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ، قَالَ: « قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اللهُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ، قَالَ: « قُلْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ اللهُ عَنْهُ أَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ أَصَالًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى الاسْتِقَامَةِ: لُزُومُ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، قَالُوا: وَهِيَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَهِيَ اللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>16-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (2344)

<sup>17-</sup> أخرجه مسلم برقم: (38)

# بَابٌ فِي الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَحَثِّ مَنْ تَوَجَّهَ لِخَيْرٍ عَلَى الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ بِالْجِدِّ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ » البقرة: (148)

وَقَالَ تَعَالَى: « وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ » آل عمران: (133)

18- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ قَالَ: « بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَصْبِحُ كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضِ مِنَ الدُّنْيَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

19 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: « أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَجِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأَمُّلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلْ حَتَى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (الْحُلْقُومُ) مَجْرَى النَّفْسِ، وَ(الْمُرِيءُ) مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. لِفُلَانٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (الْحُلْقُومُ) مَجْرَى النَّفْسِ، وَ(الْمُرِيءُ) مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: « بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا: هَلْ تَنْظُرُونَ إِلّا فَقُرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنَى مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا، أَوْ مَوْتًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا، أَوْ مَوْتًا مُفْسِدًا، أَوْ السَّاعَةُ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ » رَوَاهُ الرِّوْمِذِيُّ، مُحْبِؤًا، أَوِ السَّاعَة فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ » رَوَاهُ الرِّوْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنٌ.

<sup>18-</sup> أخرجه مسلم برقم: (118)

<sup>(1032)</sup> . ومسلم برقم: (1419) ومسلم برقم: (1032)

<sup>20-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (2306) وفي إسناده محرر بن هارون، وهو متروك.

#### بَابٌ في الْمُجَاهَدَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ » العنكبوت: (69) وَقَالَ تَعَالَى: « وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ » الحجر: (99) وَقَالَ تَعَالَى: « وَافْكُرِ السَّمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا » المزمل: (8) وَقَالَ تَعَالَى: « وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا » المزمل: (20) تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا » المزمل: (20) تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا » المزمل: (20) تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا » المزمل: (20) مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْرَضَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عِبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ وَاللَّوْولِ حَتَّى أُحِبَهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْطِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْطِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَئِي أَعْطَيْتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأَعْمِيدَنَّهُ » رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

(آذَنْتُهُ) أَعْلَمْتُهُ بِأَنِي مُحَارِبٌ لَهُ، (اسْتَعَاذَنِي) رُوِيَ بِالنُّونِ وَبِالْبَاءِ.

22- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ : « نِعْمَتَانِ مَعْبُونُ فِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ : « نِعْمَتَانِ مَعْبُونُ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

23 – وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلًا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، هَذَا لَفْظُ الْبُحَارِي.

<sup>21-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6502)

**<sup>22</sup>**- أخرجه البخاري برقم: (6412)

<sup>23-</sup> أخرجه البخاري برقم: (4837) ومسلم برقم: (2820) واللفظ للبخاري.

24- وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ يَقُولُ: « عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا لَا يَعْفَى اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### بَابٌ فِي بَيَانِ كَثْرَةِ طُرُقِ الْخَيْرِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ » البقرة: (215) وَقَالَ تَعَالَى: « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ » الزلزلة: (7)

25 - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ. قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ قَالَ: أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاس، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(الصَّانِعُ) بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَرُوِيَ (ضَائِعًا) بِالْمُعْجَمَةِ، أَيْ ذَا ضَيَاعٍ مِنْ فَقْرٍ أَوْ عِيَالٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَ(الْأَخْرَقُ) الَّذِي لَا يُتْقِنُ مَا يُحَاوِلُ فِعْلَهُ. ضَيَاعٍ مِنْ فَقْرٍ أَوْ عِيَالٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَ(الْأَخْرَقُ) اللهِ عَلَيْ قَالَ: « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى 26 وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ

<sup>&</sup>lt;del>-24</del> أخرجه مسلم برقم: (488)

<sup>(84)</sup> . ومسلم برقم: (2518) ومسلم برقم: (84)

<sup>-26</sup> أخرجه مسلم برقم: (720)

تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌّ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

27 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَيْكِ: « لَا تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

28- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: (الْفِرْسِنُ) مِنَ الْبَعِيرِ كَالْحَافِرِ مِنَ الدَّابَّةِ، قَالَ: وَرُبَّمَا اسْتُعِيرَ فِي الشَّاةِ.

29- وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(الْبِضْعُ) مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى تِسْعَةٍ، وَهُوَ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَقَدْ تُفْتَحُ، وَ(الشُّعْبَةُ) الْقِطْعَةُ.

30- وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيق، كَانَتْ تُؤْذِيَ الْمُسْلِمِينَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>-27</sup> أخرجه مسلم برقم: (2626)

<sup>(1030)</sup> . ومسلم برقم: (2566) ومسلم برقم: (2566)

<sup>(35)</sup> . أخرجه البخاري برقم: (9) ومسلم برقم:

<sup>-30</sup> أخرجه مسلم برقم: (1914)

#### بَابٌ فِي الْاقْتِصَادِ فِي الْعِبَادَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « طه \* مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى » طه: (1-2) وَقَالَ تَعَالَى: « يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » البقرة: (185)

31- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِا وَعِنْدَهَا امْرَأَةُ، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: هَذِهِ فُلَانَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا. قَالَ: مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لَا مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: هَذِهِ فُلَانَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا. قَالَ: مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا. وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَ (مَهْ) كَلِمَةُ نَهْيِ وَزَجْرٍ، وَمَعْنَى (لَا يَمَلُّ اللهُ) لَا يَقْطَعُ ثَوَابَهُ عَنْكُمْ وَجَزَاءَ أَعْمَالِكُمْ وَلَا يَمْالُّ اللهُ) لَا يَقْطَعُ ثَوَابَهُ عَنْكُمْ وَجَزَاءَ أَعْمَالِكُمْ وَيُعَامِلُكُمْ مُعَامَلَةَ الْمَالِّ حَتَّى تَمَلُّوا فَتَرُّكُوا، فَيْنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَا تُطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ لِيَدُومَ ثَوَابُهُ لَكُمْ وَفَضْلُهُ عَلَيْكُمْ.

32- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، وَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّيَ اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا أُفْطِرُ. وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتْزَوَّجُ وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَصُومُ الدِّهْ وَلَا أُفْطِرُ. وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَّا وَاللهِ إِنِي لَأَخْشَاكُمْ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَّا وَاللهِ إِنِي لَأَخْشَاكُمْ لَهُ، لَكِنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>(785)</sup> . ومسلم برقم: (43) ومسلم برقم:

<sup>-32</sup> أخرجه البخاري برقم: (5063) ومسلم برقم: (1401)

33 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرُ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَجَدُ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدِّينَ أَحَدُ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدِّينَ أَحَدُ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدِّينَ أَحَدُ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ اللهُ لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَوا اللللَّهُ الللللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَالْحَالِي الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللل

#### بَابٌ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَعْمَالِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ » الحديد: (16)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَأَفْةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رَغْفَا اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رَغْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رَغَايَتِهَا ﴾ الحديد: (27)

وَأُمَّا الْأَحَادِيثُ فَمِنْهَا: حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ » وَقَدْ سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.

34- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « يَا عَبْدَ اللهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

#### بَابٌ فِي الْأُمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ وَآدَابِهَا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ الحشر: (7)

<sup>39-</sup> أخرجه البخاري برقم: (39)

<sup>-34</sup> أخرجه البخاري برقم: (1152) ومسلم برقم: (1159)

وَقَالَ تَعَالَى: « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى » النجم: (3-4) وَقَالَ تَعَالَى: « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي وَقَالَ تَعَالَى: « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا » النساء: (65) وَقَالَ تَعَالَى: « فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ » النساء: (59)

35 وَعَنْ أَبِي نَجِيحِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةً مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ مِوْعِظَةً مُودِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عِمْدُ عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ عَبْدُ حَبَشِيُّ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِييِّنَ، عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِرْمِذِيِّنَ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(النَّوَاجِذُ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ: الْأَنْيَابُ، وَقِيلَ: الْأَضْرَاسُ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ: إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

36- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِهِ قَالَ: « كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: « كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَابِي فَقَدْ أَبَى » رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

<sup>(2676)</sup> اخرجه أبو داود برقم: (4607) والترمذي برقم:

<sup>-36</sup> أخرجه البخاري برقم: (7280)

# بَابٌ فِي النَّهْي عَنِ الْبِدَعِ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ » الأنعام: (38)

وَقَالَ تَعَالَى: « فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ » النساء: (59) أي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ الأنعام: (153)

وَقَالَ تَعَالَى: « قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ » آل عمران: (31)

37 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ »

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

38 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ: مَبْحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. وَيْقُرُنُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. وَيْقُرُنُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. وَيْقُرُنُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَذِي مُحَمَّدٍ عَلَيْنٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلِيْنٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ

<sup>-37</sup> أخرجه البخاري برقم: (2697) ومسلم برقم: (1718)

<sup>-38</sup> أخرجه مسلم برقم: (867)

بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### بَابٌ فِي مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِللهُ تَقِينَ إِمَامًا ﴾ الفرقان: (74)

وَقَالَ تَعَالَى: « وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا » الأنبياء: (73)

39 - وَعَنْ أَبِي عَمْرٍ حَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الله عَلْهُ وَمَنْ عَمْلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ عَمِلَ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ يَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

40- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: « لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ » مُتَّفَقُ عُلَيْهِ.

## بَابٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى خَيْرٍ وَالدُّعَاءِ إِلَى هُدًى أَوْ ضَلَالَةٍ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ » النحل: (125) وَقَالَ تَعَالَى: « وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ » آل عمران: (104)

<sup>-39</sup> أخرجه مسلم برقم: (1017)

<sup>-40</sup> أخرجه البخاري برقم: (7321) ومسلم برقم: (1677)

41- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِي الْبَدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

42 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا » رَوَاهُ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا » رَوَاهُ مُسْلِلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

43- وَقَالَ ﷺ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: « فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### بَابٌ فِي النَّصِيحَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا » الحجرات: (10)

وَقَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ هُودٍ: « وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ » الأعراف: (68)

44- وَعَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسِ الدَّارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «الدِينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِللهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

45- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

# بَابٌ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » آل عمران: (104)

وَقَالَ تَعَالَى: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ» آل عمران: (110)

وَقَالَ تَعَالَى: « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ » التوبة: (71)

46- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

47 وَعَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَذْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ » رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ.

<sup>45</sup> أخرجه البخاري برقم: (13) ومسلم برقم: (45)

<sup>&</sup>lt;del>46</del> أخرجه مسلم برقم: (49)

<sup>47</sup> أخرجه الترمذي برقم: (2169)

# بَابُ تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ وَخَالَفَ قَوْلُهُ فِعْلَهُ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ وَخَالَفَ قَوْلُهُ فِعْلَهُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ » البقرة: (44)

وَقَالَ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ » الصف: (2-3)

48- وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ أُسَامَةَ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَقُولُ: « يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ، مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُ يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيقُولُونَ: يَا فُلَانُ، مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيقُولُ: بَلَى، كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيقُولُ: بَلَى، كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: (تَنْدَلِقُ) هُوَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، وَمَعْنَاهُ: تَحْرُجُ. وَ(الْأَقْتَابُ) الْأَمْعَاءُ، وَاحِدُهَا قِتْبُ.

#### بَابُ الْأَمْرِ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا » النساء: (58) 49 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَ قَالَ: « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>48-</sup> أخرجه البخاري برقم: (3267) ومسلم برقم: (2989)

<sup>(59)</sup> أخرجه البخاري برقم: (33) ومسلم برقم: (59)

# بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَالْأَمْرِ بِرَدِّ الْمَطَالِمِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ » غافر: (18) 50 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ اللهِ عَلَي أَنْ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَ، فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

51- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَتُؤَدُنَّ الْحُقُوقَ إِلَى اللهَ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

52 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ طَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ. الْأَرْضِ، طُوِقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# بَابُ تَعْظِيمِ حُرُمَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَبَيَانِ حُقُوقِهِمْ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتِهِمْ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ » الحجر: (88) وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: « مَنْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَقَالَ تَعَالَى: « مَنْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا » المائدة: (32)

<sup>-50</sup> أخرجه مسلم برقم: (2578)

<sup>51-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2582)

<sup>(1612)</sup> ومسلم برقم: (2453) ومسلم برقم: (52

53 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسْ مَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسْ مَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا وَمَعَهُ نَبْلُ، فَلْيُمْسِكْ أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ، أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

54- وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

55 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « قَبَّلَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ عَنْهُمَا وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ عَنْهُمْ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَعَنَى عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

56 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

**<sup>53</sup>**- أخرجه البخاري برقم: (7075) ومسلم برقم: (2615)

<sup>-54</sup> أخرجه البخاري برقم: (6011) ومسلم برقم: (2586)

<sup>-55</sup> أخرجه البخاري برقم: (5997) ومسلم برقم: (2318)

<sup>-56</sup> أخرجه البخاري برقم: (2442) ومسلم برقم: (2580)

# بَابُ سَتْرِ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَالنَّهْي عَنْ إِشَاعَتِهَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَالَ اللهُ تَعَالَى: « إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي اللَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي اللَّانْيَا وَالْآخِرَةِ » النور: (19)

57 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: « لَا يَسْتُرُ عَبْدُ عَبْدً افِي النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: « لَا يَسْتُرُ عَبْدُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

58 – وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

### بَابُ قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » الحج: (77)

59 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ

<sup>-57</sup> أخرجه مسلم برقم: (2590)

<sup>58-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6069) ومسلم برقم: (2990)

<sup>-59</sup> أخرجه مسلم برقم: (2699

الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَقَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### بَابُ الشَّفَاعَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا » النساء: (85) - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ: اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِيَ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### بَابُ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ » النساء: (114)

وَقَالَ تَعَالَى: « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ » الحجرات: (10)

61- وَعَنْ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ يَعُنْ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا» اللهِ عَيْكِ يَصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>60-</sup> أخرجه البخاري برقم: (7476) ومسلم: (2627)

<sup>61-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2692) ومسلم برقم: (2605)

# بَابُ مُلَاطَفَةِ الْيَتِيمِ وَالْبَنَاتِ وَسَائِرِ الضَّعْفَةِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُنْكَسِرِينَ إِلَيْهِمْ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالتَّوَاضُع مَعَهُمْ وَخَفْضِ الْجَنَاح لَهُمْ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ » الحجرات: (88)

وَقَالَ تَعَالَى: « فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ \* وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ » الضحى: (9-10) وَقَالَ تَعَالَى: « أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكُذِّبُ بِالدِّينِ \* فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ \* وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ » الماعون: (1-3)

62- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا: وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

63 - وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: « السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

64- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ: وَضَمَّ أَصَابِعَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. أَيْ بِنْتَيْنِ.

65- وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>62-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5304)

<sup>63-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6007) ومسلم برقم: (2982)

<sup>-64</sup> أخرجه مسلم برقم: (2631)

<sup>(2629)</sup> . ومسلم برقم: (1418) ومسلم برقم: (2629)

66- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عُوَيْمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ، فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

#### بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » النساء: (19)

وَقَالَ تَعَالَى: « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَقَالَ تَعَالَى: « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا » النساء: (129) فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا » النساء: (129)

67 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « اسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَيْرًا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

68- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنَةً مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ - أَوْ قَالَ -: غَيْرَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَوْلُهُ: (يَفْرَكُ) هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ مَعْنَاهُ: يُبْغِضُ، يُقَالُ: فَرِكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَفَرِكَهَا زِوْجُهَا بِكَسْرِ الرَّاءِ يَفْرَكُهَا بِفَتْحِهَا: أَيْ أَبْغَضَهَا.

<sup>66-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (2594)

<sup>67-</sup> أخرجه البخاري برقم: (3331) ومسلم برقم: (1468)

<sup>-68</sup> أخرجه مسلم برقم: (1469)

69- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ » حَدِيثُ حَسَنُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: مَعْنَى (لَا تُقَبِّحْ) أَيْ: لَا تَقُلْ: قَبَّحَكِ اللهُ.

# بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ » النساء: (34) أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ » النساء: (34) 70 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضًا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ اللهُ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ اللهُ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ اللهُ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ اللهُ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ اللهُ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ اللهُ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

#### بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » البقرة: (233) وَقَالَ تَعَالَى: « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا » الطلاق: (7)

<sup>69-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (2142)

<sup>70-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5195) ومسلم برقم: (1026)

71 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

72 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: « إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: « إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا، فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### بَابُ الْإِنْفَاقِ مِمَّا يُحِبُّ وَمِنَ الْجَيِّدِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ » آل عمران: (92) وَقَالَ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » البقرة: (267)

73- وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: النَّ تَنَالُوا اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: "لَنْ تَنَالُوا اللهِ عَلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" وَإِنَّ أَحَبُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ: "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" وَإِنَّ أَحَبُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَيْكَ: "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" وَإِنَّ أَحِبُ وَإِنَّا اللهِ عَلْكَ اللهُ عَلَى أَنْزَلَ عَلَيْكَ: "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" وَإِنَّ أَحِبُ مَا لَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ إِلْكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ،

<sup>71-</sup> أخرجه مسلم برقم: (995)

<sup>(1002)</sup> . ومسلم برقم: (55) ومسلم برقم: (55)

<sup>73-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1461) ومسلم برقم: (998)

وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### بَابُ حَقّ الْجَارِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » النساء: (36)

74- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

75- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَا أَبَا ذَرِّ، إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: « ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ »

76- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ. قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>74-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6014) ومسلم برقم: (2624)

<sup>75-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2625)

<sup>76-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6016) ومسلم برقم: (46)

# بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا \* الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفِ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا حَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ الإسراء: وَالنَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ الرعد: (21) وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ الرعد: (21) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ سَأَلْتُ النّبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ سَأَلْتُ النّبِي عَبْدِ اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: بِرُ اللهِ اللهِ ﴾ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

78- وَعَنْهُ أَيْضًا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: « وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

79 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّ قَالَ: « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رَزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: (وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ) أَيْ يُؤَخِّرُ لَهُ فِي أَجَلِهِ وَعُمْره.

80- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ!.

<sup>77-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2782) ومسلم برقم: (85)

<sup>78-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6138) ومسلم برقم: (47)

<sup>79-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2067) ومسلم برقم: (2557)

<sup>80-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5991)

### بَابُ تَحْرِيمِ الْعُقُوقِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ \* أُولَئِكَ اللهُ تَعَالَى: « فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ \* أُولَئِكَ اللهُ لَا لَهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ » محمد: (22-23)

81- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعُمْ، يَسُبُّ أَبَاهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

82- وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « لا يَكْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ » قَالَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَتِهِ: يَعْنِي: قَاطِعُ رَحِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# بَابُ فَضْلِ بِرِّ أَصْدِقَاءِ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأُمِّ وَالْأُمِّ وَالْأُمِّ وَالْأَقَارِبِ وَالزَّوْجَةِ وَسَائِرِ مَنْ يُنْدَبُ إِكْرَامُهُ

83- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: « إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

84- وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَقِيَ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ، هَلْ بَقِيَ

<sup>81-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5973) ومسلم (90)

<sup>82-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5984) ومسلم برقم: (2556)

<sup>83-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2552)

<sup>-84</sup> أخرجه أبو داود برقم: (5142)

مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبِرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمًا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

85- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ، وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ، وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقُطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا خَدِيجَةَ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ يَكُنْ فِي اللّهُ نَيَا إِلّا خَدِيجَةً! فَيَقُولُ: إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

### بَابُ إِكْرَامِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيَانِ فَضْلِهِمْ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ النَّكُ اللهُ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ وَآتِينَ النَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ وَآتِينَ النَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطُهِيرًا ﴾ الأحزاب: (33)

86- وَقَالَ عَلَيْكِ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أُولُهُمَا: كِتَابُ اللهِ وَاسْتَمْسَكُوا بِهِ. وَأَهْلُ بَيْتِي، أَوْلُهُمَا: كِتَابُ اللهِ وَاسْتَمْسَكُوا بِهِ. وَأَهْلُ بَيْتِي، أَذَكِرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>-85</sup> أخرجه البخاري برقم: (3818) ومسلم برقم: (2435)

<sup>-86</sup> أخرجه مسلم برقم: (2408)

# بَابُ تَوْقِيرِ الْعُلَمَاءِ وَالْكِبَارِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ وَتَقْدِيمِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ وَرَفْعِ مَجَالِسِهِمْ وَإِظْهَارِ مَرْتَبَتِهِمْ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا اللهُ تَعَالَى: « قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ » الزمر: (9)

87 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ الْبَدْرِي الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِرُسُولُ اللهِ عَلَيْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِاللهُنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ بِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ بِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ بِاللهُ بَاللهُ اللهُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ » رَوَاهُ سِنَّا، وَلَا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

88 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ تَعَالَى إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ، وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي الشَّلْطَانِ الْمُقْسِطِ » حَدِيثٌ حَسَنُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

89- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو يَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا » حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>87-</sup> أخرجه مسلم برقم: (673)

<sup>88-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (4843)

<sup>89-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (4943)

# بَابُ فَضْلِ الْحُبِّ فِي اللهِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ وَالْحَثِ عَلَيْهِ وَإِعْلَامِ الرَّجُلِ مَنْ يُحِبُّهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ، وَمَاذَا يَقُولُ لَهُ إِذَا أَعْلَمَهُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ » الفتح: (29) إِلَى آخِر السُّورَة.

وَقَالَ تَعَالَى: « وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ » الحشر: (9)

90 وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبً إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كُمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقُذَفَ فِي النَّارِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

91- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

92 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّ تُوَالُونَ اللهِ عَلَيْهِ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّ تُحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا تُؤْمِنُوا حَتَّ تَحَابُبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>90-</sup> أخرجه البخاري برقم: (16) ومسلم برقم: (43)

<sup>91</sup> أخرجه مسلم برقم: (2566)

<sup>92</sup> أخرجه مسلم برقم: ((54)

## بَابُ التَّحْذِيرِ مِنْ إِيذَاءِ الصَّالِحِينَ وَالضَّعْفَةِ وَالْمَسَاكِينِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا » الأحزاب: (58)

وَمِنَ الْأَحَادِيثِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا: « مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ » رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

93- وَعَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو الْمُزَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ، فَقَالُوا: مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عَدُوِ اللهِ مَأْخَذَهَا! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى النَّبِيَ عَيْلَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: يَا فَقَالَ بَكْرٍ، لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ. فَأَتَاهُمْ فَقَالَ: يَا إَخْوَتَاهُ، أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا: لَا، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أُخَيَّ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### بَابُ الْخَوْفِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ » البقرة: (40) وَقَالَ تَعَالَى: « إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ اللهُ تَعَالَى: « وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ لَشَدِيدٌ » البروج: (12) وَقَالَ تَعَالَى: « وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ » البقرة: (40)

94- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: « إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً الْمَصْدُوقُ: « إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً

<sup>93-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2504)

<sup>94-</sup> أخرجه البخاري برقم: (7454) ومسلم: (2643)

مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ. فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا فِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْبَارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا فِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا » مُتَّفَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا » مُتَّفَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا » مُتَّفَقُ

95- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: « يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِدٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

96- وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَعْلِي « إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَعْلِي مِنْهُ عَذَابًا » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. مِنْهُ عَذَابًا » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

97 - وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْنَا مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، فَقَالَ: « لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا » فَعَطَّى أَصْحَابُ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا » فَعَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَيْنَا وَجُوهَهُمْ، وَلَهُمْ خَنِينٌ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

(الْحَنِينُ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ: هُوَ الْبُكَاءُ مَعَ غُنَّةٍ وَانْشِقَاقِ الصَّوْتِ مِنَ الْأَنْفِ.

<sup>95-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2842)

<sup>(213)</sup> ومسلم برقم: (6562) ومسلم برقم: (213)

<sup>97-</sup> أخرجه البخاري برقم: (4621) ومسلم برقم: (2359)

#### بَابُ الرَّجَاءِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » الزمر: (53) وَقَالَ تَعَالَى: « وَرَحْمَتِي اللهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » الزمر: (53) وَقَالَ تَعَالَى: « وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ » الأعراف: (156)

98 – وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: « يَقُولُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْسَيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَزْيَدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ » الْحَدِيثَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

99- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

100- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « قَدِمَ رَسُولُ اللهِ بِسَبْيٍ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَسْعَى إِذْ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ، أَخَذَتْهُ فَأَلْزَقَتْهُ بِبَطْنِهَا فَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ امْرَأَةُ مِنَ اللهِ عَلِيْهِ: أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْنَا: لَا وَاللهِ، فَقَالَ: اللهُ أَرْحَمُ رَسُولُ اللهِ عَلِيهٍ: أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْنَا: لَا وَاللهِ، فَقَالَ: اللهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>98-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2687)

<sup>99-</sup> أخرجه مسلم برقم: (93)

<sup>100-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5999) ومسلم برقم: (2754)

101 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابٍ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضِي » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. كَتَبَ فِي كِتَابٍ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضِي » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. 102 - وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِئَةَ جُزْءٍ، فَمْ نَذُهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءً وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ اللهَ عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. الْخَلَائِقُ، حَتَى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ

اعْلَمْ أَنَّ الْمُخْتَارَ لِلْعَبْدِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ أَنْ يَكُونَ خَائِفًا رَاجِيًا، وَيَكُونَ خَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ سَوَاءً، وَفِي حَالِ الْمَرْضِ يَمْحَضُ الرَّجَاءَ، وَقَوَاعِدُ الشَّرْعِ مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ والسُّنَّةِ سَوَاءً، وَفِي حَالِ الْمَرَضِ يَمْحَضُ الرَّجَاءَ، وَقَوَاعِدُ الشَّرْعِ مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ والسُّنَّةِ وَغَيْر ذَلِكَ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى ذَلِكَ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « فَلَا يَامَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ » الأعراف: (99) وَقَالَ تَعَالَى: « إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ » يوسف: (87) وَقَالَ تَعَالَى: « إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ » يوسف: (87) ما مَعْ يُعْلَمُ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ قَالَ: « لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْمُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>101-</sup> أخرجه البخاري برقم: (3194) ومسلم برقم: (2751)

<sup>(2752)</sup> . ومسلم برقم: البخاري برقم: البخاري برقم: البخاري أخرجه البخاري أخرجه البخاري أخرجه البخاري برقم:

<sup>103 -</sup> أخرجه مسلم برقم: (2755)

## بَابُ فَضْل الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى وَشَوْقًا إِلَيْهِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا » الإسراء: (109) وَقَالَ تَعَالَى: « أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ » النجم: (59) وَقَالَ تَعَالَى: « أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ » النجم: (59) مَا اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَم » رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ.

# بَابُ فَضْلِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَالْحَتِّ عَلَى التَّقَلُّلِ مِنْهَا وَفَضْلِ الْفَقْرِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ والْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ والْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَقُ مُ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ » يونس: (24)

105 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « جَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهُ ا

<sup>104-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (1633)

<sup>1052</sup> أخرجه البخاري برقم: (1465) ومسلم برقم: (1052

106 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ النَّارِ مَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةً فَيُعَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَةً قَطُّ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

107 - وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِيَ اللهُ وَأَحَبَّنِيَ اللهُ وَأَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي اللهُ وَأَرْهَدُ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ » حَدِيثُ فَقَالَ: ازْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ، وَازْهَدُ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ » حَدِيثُ حَسَنَةٍ.

108 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ » رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ.

#### بَابُ الْقَنَاعَةِ وَالْعَفَافِ وَالْاقْتِصَادِ

#### فِي الْمَعِيشَةِ وَالْإِنْفَاقِ وَذَمِّ السُّؤَالِ مِنْ غَيْر ضَرُورَةٍ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ هود: (6)

<sup>106-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2707)

<sup>107-</sup> أخرجه ابن ماجه برقم: (4102)

<sup>108</sup> أخرجه الترمذي برقم: (2320)

وَقَالَ تَعَالَى: « لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا » يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا » البقرة: (273)

109- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْغَرَض، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْس » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

(الْعَرَضُ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ: هُوَ الْمَالُ.

110 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ قَالَ: « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

111- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَعُنِهُ مَا قَالَ: ﴿ لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ مُرْعَةُ لَحْمٍ ﴾ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

(الْمُزْعَةُ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الزَّايِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ: الْقِطْعَةُ.

112 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكُثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا؛ فَلْيَسْتَقِلَ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>1051 -</sup> أخرجه البخاري برقم: (6446) ومسلم برقم: (1051)

<sup>110-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1054)

<sup>111-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1474) ومسلم برقم: (1040)

<sup>-112</sup> أخرجه مسلم برقم: (1041)

# بَابُ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا تَطَلُّع إِلَيْهِ

113 وعَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ فَيَى فَعُلْهُ، فَإِنْ شِئْتَ كُلْهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا لَا، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ » قَالَ سَالِمُ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْعًا، وَلَا يَرُدُّ شَيْعًا أَعْطِيهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# بَابُ الْحَتِّ عَلَى الْأَكْلِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَالتَّعَفُّفِ بِهِ عَنِ السُّؤَالِ وَالتَّعَرُّضِ لِلْإِعْطَاءِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ » الحمعة: (10)

114 وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: « لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ الْجَبَلَ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، « لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ الْجَبَلَ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ » رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

115 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

<sup>(1045)</sup> ومسلم برقم: (7163) ومسلم برقم: (1045)

<sup>114-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2075)

<sup>2073):</sup> أخرجه البخاري برقم: (2073)

116 وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « كَانَ زُكرِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ نَجَّارًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. بَابُ الْكَرَمِ وَالْجُودِ وَالْإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ ثِقَةً بِاللهِ تَعَالَى

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ » سبأ: (39)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ البقرة: (272)

117 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَالَهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ ﴿ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَّا أَحَدُ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَإِنَّ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ ﴿ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَّا أَحَدُ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مَا أَخَرَ ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

118- وَعَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « اتَّقُوا النَّارَ وَلُوْ بِشِق تَمْرَةٍ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

119 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا: « أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا: « أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ اللهِ عَنْهُمَا: « أَنَّ مَرُفْتَ وَمَنْ لَمْ اللهِ عَنْهُمَا: « أَنَّ رَجُلًا سَأَلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ اللهِ عَنْهِ.

<sup>116-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2379)

<sup>117-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6442)

<sup>118-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1417) ومسلم برقم: (1016)

<sup>(39)</sup> ومسلم برقم: (12) ومسلم برقم: (39)

120 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزَّا، وَمَا تَواضَعَ أَحَدٌ لِلّهِ إِلّا رَفَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# بَابُ فَضْلِ الْغَنِيّ الشَّاكِرِ وَهُوَ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْ وَجْهِهِ وَصَرَّفَهُ فِي وُجُوهِهِ الْمَأْمُورِ بِهَا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى » الليل: (5–7)

وَقَالَ تَعَالَى: « وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى \* الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى \* وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى \* إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى \* وَلَسَوْفَ يَرْضَى » الليل: (17-21)

121 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ فُقراءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتُوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: فَهَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، وَيَعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، وَقَالُوا: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: ﷺ أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: تُسَبِّحُونَ وَتُحْمَدُونَ، دُبُرَ كُلِ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً، فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ تُسَبِّحُونَ وَتُحْمَدُونَ، دُبُرَ كُلِ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً، فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ

<sup>120-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2588)

<sup>121-</sup> أخرجه البخاري برقم: (843) ومسلم برقم: (595)

إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثلَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. قَوْلُهُ: (الدُّثُورُ) الْأَمْوَالُ الْكَثِيرَةُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

## بَابُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَقَصْرِ الْأَمَلِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ » النور: (31) عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ » النور: (31) عَنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

123 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. الْمَوْتَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

## بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ وَمَا يَقُولُهُ الزَّائِرُ

<sup>122</sup> أخرجه البخاري برقم: (6416)

<sup>123 -</sup> أخرجه الترمذي برقم: (2307)

<sup>124-</sup> أخرجه مسلم برقم: (977)

125 - وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: « كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ اللَّهِ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ قَائِلُهُمْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّيَ الْمَوْتِ بِسَبَبِ ضُرِّ نَزَلَ بِهِ وَلَا بَأْسَ بِهِ لِحَوْفِ الْفِتْنَةِ فِي الدِّينِ

126 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّ قَالَ: « لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّ قَالَ: « لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ الْمُؤْتَ، إمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ اللهُ خَارِي.

127 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلَا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيرًا لِي » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

# بَابُ الْوَرَعِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ » النور: (15) وَقَالَ تَعَالَى: « إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ » الفجر: (14)

<sup>125-</sup> أخرجه مسلم برقم: (975)

<sup>126</sup> أخرجه البخاري برقم: (7235) ومسلم برقم: (2682)

<sup>127-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5671) ومسلم برقم: (2680)

128 عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ يَقُولُ: « إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، « إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، فَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَى، أَلَا وَإِنَّ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَى، أَلَا وَإِنَّ كِلَّ مَلِكٍ حَمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

129 - وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (حَاكَ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْكَافِ: أَيْ تَرَدَّدَ فِيهِ.

130 - وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ » رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحُ. مَعْنَاهُ: اتْرُكْ مَا تَشُكُّ فِيهِ، وَخُذْ مَا لَا تَشُكُّ فِيهِ.

# بَابُ التَّوَاضُعِ وَخَفْضِ الْجَنَاحِ لِلْمُؤْمِنِينَ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » الشعراء: (215)

<sup>128-</sup> أخرجه البخاري برقم: (52) ومسلم برقم: (1599)

<sup>129</sup> أخرجه مسلم برقم: (2553)

<sup>(2518</sup> أخرجه الترمذي برقم: (2518)

131 - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَحَدٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ ، وَلَا يَبْغِي أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 132 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لِللهِ إِلَّا رَفَعَهُ الله » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. مَنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لِللهِ إِلَّا رَفَعَهُ الله » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 133 - وَعَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ :كَانَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ :كَانَ اللهُ يُنْفِعُ يَقِيْ يَنْفُقُ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ :كَانَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ :كَانَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ :كَانَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ :كَانَ اللهُ عَنْهُ عَلَهُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَقَالَ :كَانَ اللّهُ عَلْهُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ :كَانَ اللهُ عَنْهُ عَلَهُ هُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : ﴿ وَمَا تَوالِمُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : هُو مُنْ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عُلَيْهِمْ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَهُ وَالَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَنْ اللهُ وَضَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَى عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَالَعُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُولُو اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّه

### بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَالْإِعْجَابِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ » القصص: (83)

وَقَالَ تَعَالَى: « وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ » لقمان: (18)

وَمَعْنَى (تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ): أَيْ تُمِيلُهُ وتُعرِضُ بِهِ عَنِ النَّاسِ تَكَبُّرًا عَلَيْهِمْ. وَ(الْمَرَحُ): التَّبَخْتُرُ

134 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ! فَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ! فَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ

<sup>131-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2865)

<sup>132-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2588)

<sup>133-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6247) ومسلم برقم: (2168)

<sup>134-</sup> أخرجه مسلم برقم: (91)

ثَوْبُهُ حَسَنًا، ونَعْلُهُ حَسَنَةً؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(بَطَرُ الْحَقِّ): دَفْعُهُ وَرَدُّهُ عَلَى قَائِلِهِ، وَ(غَمْطُ النَّاسِ): احْتِقَارُهُمْ.

135 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ : « ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخُ زَانٍ، وَمَلِكُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخُ زَانٍ، وَمَلِكُ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (الْعَائِلُ): الْفَقِيرُ.

136 - وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « بَيْنَمَا رَجُلُ يَمشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ، يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ، إِذْ خَسَفَ الله بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ، يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ، إِذْ خَسَفَ الله بِهِ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ اللهُ بِهِ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ إِلْ إِلْجِيمَيْنِ: أَيْ: اللهُ عَلَيْهِ. (مُرَجِّلُ رَأْسَهُ): أَيْ: مُمَشِّطُهُ، وَ(يَتَجَلْجَلُ) بِالْجِيمَيْنِ: أَيْ: يَغُوصُ وَيَنْزِلُ.

## بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » القلم: (4) وَقَالَ تَعَالَى: « وَالْكَاظِمِينَ النَّاسِ » آل عمران: (134)

137 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>135-</sup> أخرجه مسلم برقم: (107)

<sup>136-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5789) ومسلم برقم: (2088)

<sup>(2310)</sup> ومسلم برقم: (6203) ومسلم برقم: (2310)

138 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: « مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ » مِيزَانِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيُّ » وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحُ.

(الْبَذِيُّ): هُوَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِالْفُحْشِ وَرَدِيءِ الْكَلَامِ.

### بَابُ الْعَفْوِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْجَاهِلِينَ

<sup>138-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (2002)

<sup>139-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2328)

<sup>140-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5809) ومسلم برقم: (1057)

# بَابُ الْغَضَبِ إِذَا انْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ الشَّرْعِ وَالْانْتِصَارِ لِدِينِ اللهِ تَعَالَى

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ » الحج: (30)

وَقَالَ تَعَالَى: « إِنْ تَنْصُرُوْا اللهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ » محمد: (7)

141 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ﴿ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَوْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يَحْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ وَيُو مَنْ وَبُلُو اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَوْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

# بَابُ أَمْرِ وُلَاةِ الْأُمُورِ بِالرِّفْقِ بِرَعَايَاهُمْ وَنَصِيحَتِهِمْ، وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَالنَّهْيِ عَنْ غِشِّهِمْ

وَالتَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ، وَإِهْمَالِ مَصَالِحِهِمْ، وَالْغَفْلَةِ عَنْهُمْ وَعَنْ حَوَائِجِهِمْ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » الشعراء: (215) وَقَالَ تَعَالَى: « إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ » النحل: (90)

<sup>141-</sup> أخرجه البخاري برقم: (3475) ومسلم برقم: (1688)

142 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

143 - وَعَنْ أَبِي يَعْلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُو غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

144 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: « اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْر أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### بَابُ الْوَالِيّ الْعَادِلِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ » النحل: (90) وَقَالَ تَعَالَى: « وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » الحجرات: (9)

145 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَى « إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ: الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>1829)</sup> ومسلم برقم: (5200) ومسلم برقم: (1829)

<sup>143 -</sup> أخرجه البخاري برقم: (7151) ومسلم برقم: (142)

<sup>-144</sup> أخرجه مسلم برقم: (1828) - 145 أخرجه مسلم برقم: (1827)

# بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأَمْرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِ طَاعَتِهِمْ فِي الْمَعْصِيةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » النساء: (59)

146 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمُوْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وكره، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلَا سَمْعَ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبُّ وكره، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

147 وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اللهِ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ سُؤَالِ الْإِمَارَةِ وَاخْتِيَارِ تَرْكِ الْولَايَاتِ إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ أَوْ تَدْعُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ » القصص: (83)

148 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلْقِ: « يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ اللهِ عَلِيَّةِ: « يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ

<sup>1839 -</sup> أخرجه البخاري برقم: (7144) ومسلم برقم: (1839)

<sup>7142</sup> أخرجه البخاري برقم: (7142)

<sup>148-</sup> أخرجه البخاري برقم: (7146) ومسلم برقم: (1652)

مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

149 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

# كِتَابُ الْأَدَبِ بَابُ الْحَيَاءِ وَفَضْلِهِ وَالْحَثِّ عَلَى التَّخَلُّقِ بِهِ

150 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَيْ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ » وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

### بَابُ حِفْظِ السِّرِّ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا » الإسراء: (34) قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « إِنَّ مِنْ أَشَرِ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(7148)</sup> أخرجه البخاري برقم: (7148)

<sup>(36)</sup> : ومسلم برقم البخاري برقم البخاري برقم البخاري برقم البخاري برقم البخاري برقم البخاري برقم

<sup>151-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1437)

## بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَإِنْجَازِ الْوَعْدِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ﴾ النحل: (91) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ المائدة: (1)

152 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### بَابُ الْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا » الفرقان: (63)

153 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى تُرَى مِنْهُ لَهَوَاتُهُ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (اللَّهَوَاتُ) جَمْعُ لَهَاةٍ: وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي فِي أَقْصَى سَقْفِ الْفَمِ.

#### بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ \* إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ \* فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ \* فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ \* فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ \* فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلًا تَأْكُلُونَ » الذاريات: (24–27)

<sup>152</sup> أخرجه البخاري برقم: (34) ومسلم برقم: (58)

<sup>153-</sup> أخرجه البخاري برقم: (4828) ومسلم برقم: (899)

154 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ قَالَ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الْآخِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الْآخِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الْآخِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الْآخِر، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْشِيرِ وَالتَّهْنِئَةِ بِالْخَيْرِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « فَبَشِّرْ عِبَادِ \* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ » الزمر: (17-18) وَقَالَ تَعَالَى: « يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمٌ » التوبة: (21)

155 عنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَشَرَ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ، لَا صَخَبَ فِيهِ، وَلَا نَصَبَ » مُتَّفَقُ خَدِيجة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ، لَا صَخَبَ فِيهِ، وَلَا نَصَبَ » مُتَّفَقُ عَدِيجة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ، لَا صَخَبَ فِيهِ، وَلَا نَصَبَ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. (الْقَصَبُ): التَّعَبُ. عَلَيْهِ. (الْقَصَبُ): التَّعَبُ.

#### بَابُ الاسْتِخَارَةِ وَالْمُشَاوَرَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » آل عمران: (159) وَقَالَ تَعَالَى: « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ » الشورى: (38) أَيْ: يَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ فِيهِ. وَقَالَ تَعَالَى: « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ » الشورى: (38) أَيْ: يَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ فِيهِ. 156 وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعَلِّمُنَا الْاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرَكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرَكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرَكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ

غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ

<sup>(47)</sup> ومسلم برقم: (6138) ومسلم برقم: (47)

<sup>155-</sup> أخرجه البخاري برقم: (3819) ومسلم برقم: (2433)

<sup>156-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1162)

مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ـ أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ـ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ـ أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ـ فَاصْرِفْهُ الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ـ أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ـ فَاصْرِفْهُ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرُ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. قَالَ: وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ » رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

## بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْيَمِينِ فِي كُلِّ مَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيمِ

كَالْوُضُوءِ، وَالْغُسْلِ، وَالتَّيَهُم، وَلُبْسِ التَّوْبِ، وَالنَّعْلِ، وَالْخُفِّ، وَالسَّرَاوِيلِ، وَتَقْلِيم الْأَظْفَارِ، وَقَصِّ الشَّارِب، وَنَتْفِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَالسِّرَاكِ، وَالْاكْتِحَالِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَقَصِّ الشَّارِب، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الرَّأْسِ، وَالسَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَالْأَكْلِ، والشُّرْب، وَالْمُصافَحَةِ، وَالْإِبْطِ، وَحُلْقِ الرَّأْسِ، وَالسَّلَامِ مِنَ الْحَلَاءِ، وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، والْحُرُوجِ مِنَ الْحَلَاءِ، وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ. وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ اليَسَارِ فِي ضِدِّ ذَلِكَ، كَالْامْتِحَاطِ، وَالنَّوْمِ عَنِ الْمَسْجِدِ، وَحُلْعِ الْخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ هُوَ فِي مَعْنَاهُ. وَيُعْلِ الْمُسْتَقْذَرَاتِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: « فَأَمَّا اللهُ تَعَالَى: « فَأَمَّا اللهُ تَعَالَى: « فَأَمَّا وَالسَّرَاوِيلِ مَنْ أُولِي كِتَابِهُ بِيَمِينِهِ فَيْقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهُ » الحاقة: (19)

157 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي شَانِهِ كُلِّهِ: فِي طُهُورهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>(1257)</sup> أخرجه البخاري برقم: (1533) ومسلم برقم: (1257)

# كِتَابُ أَدَبِ الطَّعَامِ بَابُ التَّسْمِيَّةِ فِي أَوَّلِهِ وَالْحَمْدِ فِي آخِرِهِ

158 وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ فَلْيَقُلْ: فِلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ فَلْيَقُلْ: فِلْيَقُلْ: فِلْيَقُلْ عَمْنَ اللهِ فَلْيَقُلْ: فَلْيَقُلْ: فَلْيَقُلْ: فَلْيَقُلْ: فَلْيَقُلْ عَمْنَ اللهِ فَلْيَقُلْ: فَلْيَقُلْ: فَلْيَقُلْ عَلَيْهُ اللهِ فَلْيَقُلْ عَلَيْهُ اللهِ فَلْيَقُلْ عَلَيْهِ اللهِ فَلْيَقُلْ عَلَيْهُ اللهِ فَلْيَقُلْ اللهِ فَلْيَقُلْ اللهِ فَلْيَقُلْ عَلَيْهِ اللهِ فَلْيَقُلْ عَلَيْهِ اللهِ فَلْيَقُلْ اللهِ فَلْهُ اللهِ فَلْهِ اللهِ فَلْهُ اللهِ فَلْمُ اللهِ فَلْهُ اللهِ فَلْمُ اللهِ فَلْ اللهِ فَلْمُ اللهِ فَلْهُ اللهِ فَلْهُ اللهِ فَا فَالْتَالَا فَلْهُ اللهِ فَلْهُ اللهِ فَلْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ فَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

159 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ أَكَلَ طَعَامًا، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ هَذَا، وَرَزَقنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِي وَلَا قُوّةٍ، غُفِرَ طَعَامًا، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ مَوْدَ وَالتّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنُ. لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنُ.

#### بَابٌ لَا يَعِيبُ الطُّعَامَ وَاسْتِحْبَابِ مَدْحِهِ

160- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ الشَّتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ وَوَعْظِهِ وَتَأْدِيبِهِ مَنْ يَسِيءُ أَكْلَهُ

161 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ اللهِ عَلَيْهِ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ

<sup>158-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (3767) والترمذي برقم: (1858)

<sup>159-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (4023) والترمذي برقم: (3458)

<sup>160-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5409) ومسلم برقم: (2064)

<sup>161-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5376) ومسلم برقم: (2022)

تَعَالَى، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: (تَطِيشُ) بِكَسْرِ الطَّاءِ وَبَعْدَهَا يَاءُ، مَعْنَاهُ: تَتَحَرَّكُ وَتَمْتَدُّ إِلَى نَوَاحِي الصَّحْفَةِ.

## بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ مِنْ جَانِبِ الْقَصْعَةِ وَالنَّهِي عَنِ الْأَكْلِ مِنْ وَسَطِهَا

162 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: « الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ؛ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

#### بَابُ كَرَاهِيَّةِ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

163 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَقُولُ: « لَا آكُلُ مُتَّكِئًا » رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ. قَالَ الْحَطَّابِيُّ: الْمُتَّكِئُ هَا هُنَا: هُوَ الْجَالِسُ يَقُولُ: « لَا آكُلُ مُتَّكِئً هَا هُنَا: هُوَ الْجَالِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى وطَاءٍ تَحْتَهُ، قَالَ: وَأَرَادَ أَنَّهُ لَا يَقْعُدُ عَلَى الْوطَاءِ وَالْوَسَائِدِ كَفِعْلِ مَنْ يُرِيدُ الْإِكْثَارَ مِنَ الطَّعَامِ، بَلْ يَقْعُدُ مُسْتَوْفِزًا لَا مُسْتَوطِئًا، وَيَأْكُلُ بُلْغَةً. هَذَا كَلَامُ الْحَطَّابِيّ، وَأَشَارَ عَيْرُهُ إِلَى أَنَّ الْمُتَّكِئَ هُوَ الْمَائِلُ عَلَى جَنْبِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

## بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ

### وَكَرَاهَةِ مَسْحِهَا قَبْلَ لَعِقِهَا وَأَخْذِ اللُّقْمَةِ الَّتِي تَسْقُطُ مِنْهُ وَأَكْلِهَا

164- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>162-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (3772) والترمذي برقم: (1805)

<sup>163-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5398)

<sup>(2031)</sup> :ومسلم برقم البخاري برقم البخاري برقم: (5456)

165 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَّكَةُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## بَابُ تَكْثِيرِ الْأَيْدِي عَلَى الطَّعَامِ

166 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِي الثَّمَانِيَةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. يَكْفِي الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّس فِي الْإِنَاءِ

167 وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ الْإِنَاءِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. يَعْنِي: يُتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ.

# بَابُ بَيَانِ جَوَازِ الشُّرْبِ قَائِمًا وَبَيَانِ أَنَّ الْأَكْمَلَ وَالْأَفْضَلَ الشُّرْبُ قَاعِدًا

168 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « سَقَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّلِيٍّ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>165-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2033)

<sup>166-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2058)

<sup>(267)</sup> . ومسلم برقم: (5630) ومسلم برقم: (267

<sup>168-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1637) ومسلم برقم: (2027)

# بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَالْأَكْلِ

169 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

# كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ اسْتِحْبَابِ الثَّوْبِ الْأَبْيَضِ وَجَوَازِ غَيْرِهِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ » الأعراف: (26)

170- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُ. ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُ.

171 - وَعَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرْبُوعًا، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

172 - وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ رِفَاعَةَ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَاهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْعَلَاقِهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِه

<sup>169-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5634) ومسلم برقم: (2065)

<sup>(994)</sup> : أخرجه أبو داود برقم: (3878) والترمذي برقم أبو داود برقم:

<sup>171-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5848) ومسلم برقم: (2337)

<sup>172</sup> أخرجه أبو داود برقم: (4065) والترمذي برقم: (2812)

173 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

174- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ – أَوْ لَا جُنَاحَ – فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ » رَوَاهُ أَبُو كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ » رَوَاهُ أَبُو كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ » رَوَاهُ أَبُو كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ » رَوَاهُ أَبُو كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُو فِي النَّارِ، وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ » رَوَاهُ أَبُو كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُو فِي النَّارِ، وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطِرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ » رَوَاهُ أَبُو كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُو فِي النَّارِ، وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَاللهُ إِلَيْهِ عَنْ اللهُ إِلَاهُ إِلَاهُ أَنْ إِلَى لَا لَهُ عَلَى إِلَيْهِ بَاللهُ إِلَيْهِ اللهُ إِلَيْهِ عَلَى إِلَى اللهُ إِلَى إِلْكُونَ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَاهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَاهُ إِلَى إِلَى إِللّٰهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ إِلَى إِلَى إِلْهُ أَلِهُ إِلَاهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى أَلَاهُ إِلَى إِلَا إِلَى إِلَى إِلَا عَلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَ

#### بَابُ تَحْرِيمِ لِبَاسِ الْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ وَجَوَازِهِ لِضَرُورَةٍ

175- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاسِهِمْ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

176- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي لُبْسِ الْحَريرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا أَوْ نَعْلًا أَوْ نَحْوَهُ

177 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا اللّهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ إِذَا اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ: عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصًا، أَوْ رِدَاءً، يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

<sup>173-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1358)

<sup>174-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (4093)

<sup>175-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (1720)

<sup>176-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5839) ومسلم برقم: (2076)

<sup>176-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (4020) والترمذي برقم: (1767)

أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالبِّرْمِذِيُّ.

## كِتَابُ آدَابِ النَّوْمِ وَالْاضْطِجَاعِ وَالْقُعُودِ وَالْمَجْلِسِ وَالْجُلِيسِ وَالرُّوْيَا كِتَابُ مَا يَقُولُهُ عِنْدَ النَّوْمِ

178 - وَعَنِ الْبَرَّءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فَرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأَتُ ظَهْرِي إِلَيْك، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأَتُ ظَهْرِي إِلَيْك، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلا إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْت، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ » رَوَاهُ اللهِ عَنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْت، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ » رَوَاهُ اللهُ خَارِيُّ.

179 - وَعَنْ يَعِيشَ بْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبِي: « بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمُسْجِدِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ ضَجْعَةٌ مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ ضَجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ، قَالَ: فَنَظَرْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح.

#### بَابٌ فِي آدَابِ الْمَجْلِس وَالْجَلِيس

180 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا » وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا » وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>178-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6315)

<sup>179-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (5040)

<sup>180-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6270) ومسلم برقم: (2188)

181- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

182 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ » رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحُ.

#### بَابُ الرُّؤْيَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ الروم: (23)

183 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبوّةِ إِلَّا الْمُبَشِرَاتِ. قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ » رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

184- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكُرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>181-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2179)

<sup>182</sup> أخرجه الترمذي برقم: (3433)

<sup>183-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6990)

<sup>184-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2262)

## كِتَابُ السَّلَامِ بَابُ فَضْلِ السَّلَامِ وَالْأَمْرِ بِإِفْشَائِهِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا » النور: (27)

185 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَّ: « لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَقَى تُحَابُبُتُمْ؟ حَتَّى تُؤمِنُوا، وَلَا تُؤمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### بَابُ آدَابِ السَّلام

186 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

187 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطُرُوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 188 - وَعَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكَتِابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>185-</sup> أخرجه مسلم برقم: (54)

<sup>186-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6232) ومسلم برقم: (2160)

<sup>187-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2167)

<sup>188</sup> أخرجه البخاري برقم: (6258) ومسلم برقم: (2163)

#### بَابُ الاسْتِئْذَانِ وَآدَابِهِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ » النور: (59)

189- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الْاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشْمِيتِ الْعَاطِس

#### إِذَا حَمِدَ اللهَ تَعَالَى، وَبَيَانِ آدَابِ التَّشْمِيتِ وَالْعُطَاسِ وَالتَّثَاؤُبِ

190 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيُ قَالَ: « إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُب، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُب، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكُ اللهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَا الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ » رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ. فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ » رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُصَافَحَةِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

191- وَعَنِ الْبَرَّاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « مَا مِنْ مُسْلِمَينِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرَقَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>189</sup> أخرجه البخاري برقم: (6245) ومسلم برقم: (2153)

<sup>190-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6226)

<sup>191-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (5212)

# كِتَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْيِيعِ الْمَيِّتِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَحُضُورِ دَفْنِهِ كَتَابُ عِيَادَةِ الْمَريض

192 - عَنِ الْبَرَّءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الْمَريضِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

#### بَابُ مَا يُدْعَى بِهِ لِلْمَرِيضِ

193 – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَعُودُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً لِلَّا شِفَاءً لِلَّا شِفَاءً لِللَّهُ مَّ مَتَّفَقُ عَلَيْهِ. شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

## بَابُ تَلْقِينِ الْمُحْتَضِرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

194 - عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: « مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

195- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>192-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1239) ومسلم برقم: (2066)

<sup>(2191)</sup> :ومسلم برقم البخاري برقم البخاري برقم: (5743)

<sup>194-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (3118)

<sup>195-</sup> أخرجه مسلم برقم: (916)

## بَابُ جَوَازِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ نَدْبٍ وَلَا نِيَاحَةٍ

أُمَّا النِّيَاحَةُ فَحَرَامٌ، وَسَيَأْتِي فِيهَا بَابُ فِي كِتَابِ النَّهْيِ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وَأَمَّا الْبُكَاءُ فَجَاءَتْ أَحَادِيثُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، وَأَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ، وَهِيَ مُتَأَوَّلَةٌ ومَحْمُولَةٌ فَجَاءَتْ أَحَادِيثُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، وَأَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ، وَهِيَ مُتَأَوَّلَةُ ومَحْمُولَةُ عَلَى مَنْ أَوْصَى بِهِ، وَالنَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ عَنِ الْبُكَاءِ الَّذِي فِيهِ نَدْبُ، أَوْ نِيَاحَةُ، والدَّليلُ عَلَى جَوَازِ الْبُكَاءِ بِغَيْرِ نَدْبٍ وَلَا نِيَاحَةٍ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

196 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْمُ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَذْرِفَانِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللهُ عَنْهُ وَهُو يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَذْرِفَانِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنْ عَوْفٍ إِنَّا رَحْمَةٌ. ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، بُنِ عَوْفٍ إِنَّا رَحْمَةٌ. ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّا رَحْمَةٌ. ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّا رَحْمَةٌ. ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا فَقَالَ: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ » رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

#### بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَتَشْيِيعِهِ وَحُضُورٍ دَفْنِهِ

197 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ : « مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيراطُّ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ قِيراطَانِ. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>196-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1303)

<sup>1945 -</sup> أخرجه البخاري برقم: (1325) ومسلم برقم: (945)

## بَابُ تَعْجِيلِ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ

198 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةُ بِدَيْنِهِ 198 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

#### كِتَابُ آدَابِ السَّفَرِ

#### بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ دَابَّةً لِلسَّفَر

199 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا، وَاطُو عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَسُوءِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ » وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: « آيِبُونَ تَائِبُونَ عَالِبُونَ عَالِبُونَ عَالِمُونَ وَرَادَ فِيهِنَّ: « آيِبُونَ تَائِبُونَ عَالِهُونَ وَرَادَ فِيهِنَّ: « آيِبُونَ تَائِبُونَ عَالِمُونَ وَرَادَ فِيهِنَّ: « آيِبُونَ تَائِبُونَ عَالِمُونَ لَرَبِّنَا حَامِدُونَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

مَعْنَى: (مُقْرِنِينَ) مُطِيقِينَ، وَ(الْوَعْثَاءُ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَبِالْمَدِّ، وَهِيَ: الشِّلَّةُ. وَ الْمُنْقَلِبُ) الْمَرْجِعُ. وَ(الْكَآبَةُ) بِالْمَدِّ، وَهِيَ: تَغَيُّرُ النَّفْسِ مِنْ حُزْنٍ وَنَحْوِهِ، وَ(الْمُنْقَلَبُ) الْمَرْجِعُ.

198- أخرجه الترمذي برقم: (1078)

199- أخرجه مسلم برقم: (1342)

## بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا خَافَ نَاسًا أَوْ غَيْرَهُمْ

200 وعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيح.

## بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا

201- عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ خَقَى يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْمُسَافِرِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ

202 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « السَّفَرُ قِطْعَةُ مِنَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « السَّفَرُ قِطْعَةُ مِنْ سَفَرِهِ، الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ فَهُمَتُهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ فَهُمَتُهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَالْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ فَهُمَتُهُ وَشَرابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ فَهُمَتُهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. (فَهُمَتُهُ): مَقْصُودُهُ.

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُدُومِ عَلَى أَهْلِهِ نَهَارًا وَكَرَاهَتِهِ فِي اللَّيْلِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ بَال اللهِ عَلَى أَهْلِهِ نَهَارًا وَكَرَاهَتِهِ فِي اللَّيْلِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ 203 وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « إِذَا أَطَالَ أَحَدُّكُمُ الْغَيْبَةَ 203

فَلَا يَطْرُقَنَّ أَهْلَهُ لَيْلًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>-200</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1536) والنسائي في السنن الكبرى برقم: (8631)

<sup>201-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2708)

<sup>202</sup> أخرجه البخاري برقم: (3001) ومسلم برقم: (1927)

<sup>-203</sup> أخرجه البخاري برقم: (5243) ومسلم برقم: (715)

## بَابُ تَحْرِيمِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا

204- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

## كِتَابُ الْفَضَائِلِ بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

205 عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « اقْرَءُوا اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « اقْرَءُوا اللهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الْأَصْحَابِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

206- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَنْ تَعَلَّمَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

207 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ يَقُولُ: « مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِي حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ » رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ. مَعْنَى (أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ اللهُ ): أَي اسْتَمَعَ، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى الرِّضَا وَالْقَبولِ.

**204**− أخرجه البخاري برقم: (1088) ومسلم برقم: (1339)

-205 أخرجه مسلم برقم: (804)

206- أخرجه البخاري برقم: (5027)

<del>207</del> أخرجه البخاري برقم: (7544) ومسلم برقم: (792)

### بَابُ فَضْل الْوُضُوءِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ - إِلَى قَالَ اللهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ قَوْلِهِ تَعَالَى -: مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » المائدة: (6)

208 وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ تَوضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. فَضْل الْأَذَانِ

209 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ: « الْمُؤَذِّنُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### بَابُ فَضْل الصَّلَوَاتِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ » العنكبوت: (45) 210 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ يَقُولُ: « أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ فَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: فَذلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو الله بِهِنَّ قَالُ: فَذلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو الله بِهِنَّ الْخَطَايَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

<sup>208-</sup> أخرجه مسلم برقم: (245)

<sup>&</sup>lt;del>209</del>- أخرجه مسلم برقم: (387)

<sup>210-</sup> أخرجه البخاري برقم: (528) ومسلم برقم: (667)

## بَابُ اسْتِحْبَابِ جَعْلِ النَّوَافِلِ فِي الْبَيْتِ

211- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِةٌ قَالَ: « صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

#### بَابُ الْحَتِّ عَلَى صَلَاةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ

212 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اللهِ عَلَيْهِ: « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اللهِ عَلَيْهِ. الْمَسْجِد، فَلَا يَجْلِسْ حَتَى يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## بَابُ فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَمِنَ اللَّيْلِ فَـتَـهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحُمُودًا » الإسراء: (79)

213 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ قَالَ: « أَيُّهَا النَّاسُ: أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ » أَفْشُوا السَّلَامُ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ.

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيحُ

214- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>211-</sup> أخرجه البخاري برقم: (731) ومسلم برقم: (781)

<sup>212-</sup> أخرجه البخاري برقم: (444) ومسلم برقم: (714)

<sup>213-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (2485)

**<sup>214</sup>**− أخرجه البخاري برقم: (37) ومسلم برقم: (759)

### بَابُ فَضْل السِّوَاكِ وَخِصَالِ الْفِطْرَةِ

215 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيٍّ قَالَ: « لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيٍّ قَالَ: « لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى عَلَى النَّاسِ – لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

216- وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: « الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالْاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(الْاسْتِحْدَادُ): حَلْقُ الْعَانَةِ، وَهُوَ حَلْقُ الشَّعْرِ الَّذِي حَولَ الْفَرْجِ.

## بَابُ فَضْلِ السَّحُورِ وَتَأْخِيرِهِ مَا لَمْ يُخْشَ طُلُوعُ الْفَجْرِ

217- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُور بَرَكَةً » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

### بَابُ فَضْلِ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ

218- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### بَابُ فَضْلِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ

219- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ صَومِ يَوْمِ عَرْفَةَ، قَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>252-</sup> أخرجه البخاري برقم: (887) ومسلم برقم: (252)

<sup>-216</sup> أخرجه البخاري برقم: (5889) ومسلم برقم: (257)

<sup>-217</sup> أخرجه البخاري برقم: (1923) ومسلم برقم: (1095)

<sup>-218</sup> أخرجه البخاري برقم: (1957) ومسلم برقم: (1098) **- 21**9 أخرجه مسلم برقم: (1162)

220- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ صَامَ يَومَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

221 وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الْأَثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

222- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا وَالْتُوعَ صَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس » رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ.

#### بَابُ وُجُوبِ الْجِهَادِ وَفَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ النُّهُ تَعَالَى: « وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ النُّهُ تَعِينَ » التوبة: (36)

223 - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

-220 أخرجه البخاري برقم: (2004) ومسلم برقم: (1130)

-221 أخرجه مسلم برقم: (1164)

222- أخرجه الترمذي برقم: (745)

223- أخرجه البخاري برقم: (2518) ومسلم برقم: (84)

224 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

225 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ مَا تَلْ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » وَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

226- وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُقِ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

## بَابُ فَضْلِ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَيَا قَـوْمِ أَوْفُـوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ » هود: (85)

227 وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

## بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ تَعَلَّمًا وَتَعْلِيمًا لِلَّهِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الزمر: (9)

<sup>-224</sup> أخرجه البخاري برقم: (2792) ومسلم برقم: (1880)

<sup>225-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2790)

<sup>-226</sup> أخرجه البخاري برقم: (3026) ومسلم برقم: (1741)

<sup>227-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2076)

وَقَالَ تَعَالَى: « يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ » المجادلة: (11)

228 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

229 وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: « مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعَالِمِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يَوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ الْعُلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخُذَهُ بِحَظٍّ وَافِرِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

#### بَابُ الْأُمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفَضْلِهَا وَبَعْضِ صِيَغِهَا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا » الأحزاب: (56)

230 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>228-</sup> أخرجه البخاري برقم: (71) ومسلم برقم: (1037)

<sup>229-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (3641)

<sup>-230</sup> أخرجه مسلم برقم: (384)

231 - وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْكَ؛ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ فَيْدِ.

## كِتَابُ الْأُمُورِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا بَابُ تَحْرِيمِ الْغِيبَةِ وَالْأَمْرِ بِحِفْظِ اللِّسَانِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَلَا يَغْتَبْ بَعضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ » الحجرات: (12)

وَقَالَ تَعَالَى: « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا » الإسراء: (36)

232- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ إِلَّا إِذَا كَانَ الْكَلَامُ خَيْرًا، وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ، ومَتَى شَكَّ فِي ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ، فَلَا يَتَكَلَّمْ.

<sup>(406)</sup> ومسلم برقم: (6357) ومسلم برقم: (406)

<sup>232-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6475) ومسلم برقم: (47)

233 – وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ.

234 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيً قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؛ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَد بَهَتَهُ» أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَد بَهَتَهُ» وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَد بَهَتَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

235 وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَومٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَوُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ فَقُلْ عَامُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

#### بَابُ مَا يُبَاحُ مِنَ الْغِيبَةِ

اعْلَمْ أَنَّ الْغِيبَةَ تُبَاحُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ لَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ إِلَّا بِهَا، وَهُوَ سِتَّةُ أَسْبَابِ:

الْأَوَّلُ: التَّطَلُّمُ: فَيَجُوزُ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَغَيرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ وَلَا يَتُظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَغَيرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ وَلَا يَةُ، أَوْ قُدْرَةٌ عَلَى إِنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ، فَيَقُولُ: ظَلَمَنِي فُلَانٌ بِكَذَا.

<sup>233-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (2406)

<sup>-234</sup> أخرجه مسلم برقم: (2589)

<sup>235-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (4878)

الثَّانِي: الْاسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ، وَرَدِّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوابِ: فَيَقُولُ لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ عَلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ: فُلَانٌ يَعْمَلُ كَذَا، فَازْجُرْهُ عَنْهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ التَّوَصُّلَ إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا .

الثَّالِثُ: الْاسْتِفْتَاءُ: فَيَقُولُ لِلْمُفْتِي: ظَلَمَنِي أَبِي أَوْ أَخِي، أَوْ زَوْجِي، أَوْ فَلَانٌ بِكَذَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ وَمَا طَرِيقِي فِي الْحَلَاصِ مِنْهُ، وَتَحْصِيلِ حَقِّي، وَدَفْعِ الظُّلْمِ؟ وَنَحْوِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ، فَهَذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، وَلَكِنَّ الْأَحْوَطَ وَالْأَفْضَلَ أَنْ يَقُولَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ذَلِكَ، فَهَذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، وَلَكِنَّ الْأَحْوَطَ وَالْأَفْضَلَ أَنْ يَقُولَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ فَلِكَ، فَهَذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، وَلَكِنَّ الْأَحْوَطَ وَالْأَفْضَلَ أَنْ يَقُولَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْ شَخْصٍ، أَوْ زَوْجٍ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا؟ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الْغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ، وَمَعَ ذَلِكَ، فالتَّعْيِينُ جَائِزٌ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي حَدِيثِ هِنْدٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

الرَّابِعُ: تَحْذِيرُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرِّ وَنَصِيحَتُهُمْ، وذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:

مِنْهَا جَرْحُ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الرُّوَاةِ وَالشُّهُودِ، وذلكَ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ وَالشُّهُودِ، وذلكَ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ وَاجِبٌ للْحَاجَةِ.

وَمِنْهَا: الْمُشَاوَرَةُ فِي مُصَاهَرَةِ إِنْسَانٍ أَوْ مُشَارَكَتِهِ، أَوْ إِيدَاعِهِ، أَوْ مُعَامَلَتِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ مُجَاوَرَتِهِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُشَاوَرِ أَنْ لَا يُخْفِيَ حَالَهُ، بَلْ يَذْكُرُ الْمَسَاوِئَ النَّي فِيهِ بِنِيَّةِ النَّصِيحَةِ.

وَمِنْهَا: إِذَا رَأَى مُتَفَقِّهًا يَتَرَدَّدُ إِلَى مُبْتَدِع، أَوْ فَاسِقٍ يَأْخُذُ عَنْهُ الْعِلْم، وحَافَ أَنْ يَقْصِدَ النَّصِيحَة، وَهَذَا يَتَضَرَّرَ الْمُتَفَقِّهُ بِذَلِك، فَعَلَيْهِ نَصِيحَتُهُ بِبَيَانِ حَالِهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ النَّصِيحَة، وَهَذَا مِتَا يُغْلَطُ فِيهِ. وَقَدْ يَحْمِلُ الْمُتَكِلِّمَ بِذَلِكَ الْحَسَدُ، وَيُلَبِّسُ الشَّيطانُ عَلَيْهِ ذَلِك، وَيُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيحَةٌ فَلَيْتَفَطَّنْ لِذَلِكَ الْحَسَدُ، وَيُلَبِّسُ الشَّيطانُ عَلَيْهِ ذَلِك، وَيُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيحَةٌ فَلَيْتَفَطَّنْ لِذَلِكَ.

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ لَهُ وِلَايَةٌ لَا يَقُومُ بِهَا عَلَى وَجْهِهَا: إِمَّا بِأَنْ لَا يَكُونَ صَالِحًا لَهَا، وَإِمَّا بِأَنْ يَكُونَ فَاسِقًا، أَوْ مُغَفِّلًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ فَيجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ وَإِمَّا بِأَنْ يَكُونَ فَاسِقًا، أَوْ مُغَفِّلًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ فَيجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ عَامِلَهُ بِمُقْتَضَى حَالِهِ، وَلَا يَغْتَرَّ عَامَةٌ لِيُزِيلَهُ، وَيُولِي مَنْ يَصْلُحُ، أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ لِيُعَامِلَهُ بِمُقْتَضَى حَالِهِ، وَلَا يَغْتَرَ بِهِ عَلَى الْاسْتِقَامَةِ أَوْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ.

الخامِسُ: أَنْ يَكُونَ مُجَاهِرًا بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ كَالْمُجَاهِرِ بِشُرْبِ الْجَمْرِ، وَمُصَادَرَةِ النَّاسِ، وَأَخْذِ الْمَكْسِ، وجِبَايَةِ الْأَمْوَالِ ظُلْمًا، وَتَوَلِّيَ الْأُمُورِ الْبَاطِلَةِ، فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ النَّاسِ، وَأَخْذِ الْمَكْسِ، وجِبَايَةِ الْأَمْوَالِ ظُلْمًا، وَتَوَلِّيَ الْأُمُورِ الْبَاطِلَةِ، فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِعَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوبِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِجَوازِهِ سَبَبٌ آخَرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ. السَّادِسُ: التَّعْرِيفُ: فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مَعْرُوفًا بِلَقَبٍ، كَالْأَعْمَشِ، وَالْأَعْرَجِ، وَالْأَصَمِّ، وَالْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ، وَالْأَصَمِّ، وَالْأَعْمَى وَالْأَحْوَلِ، وَغَيْرِهِمْ جَازَ تَعْرِيفُهُمْ بِذَلِكَ، وَيَحْرُمُ إِطْلَاقُهُ عَلَى جِهَةِ وَالْأَعْمَى، وَالْأَحْوَلِ، وَغَيْرِهِمْ جَازَ تَعْرِيفُهُمْ بِذَلِكَ، وَيَحْرُمُ إِطْلَاقُهُ عَلَى جِهَةِ التَّنْقِيصِ، وَلَوْ أَمْكَنَ تَعْرِيفُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ أَوْلَى، فَهَذِهِ سِتَّةُ أَسْبَابٍ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ التَّنْقِيصِ، وَلَوْ أَمْكَنَ تَعْرِيفُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ أَوْلَى، فَهَذِهِ سِتَّةُ أَسْبَابٍ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ وَأَكْتَرُهُا مُجْمَعُ عَلَيْهِ، وَدَلَائِلُهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مَشْهُورَةٌ. فَمِنْ ذَلِكَ:

236 - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةً خَطَبَانِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ. أَمَّا مُعَاوِيَةً، فَصُعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ، فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

بَابُ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ وَهِيَ نَقْلُ الْكَلَامِ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى جِهَةِ الْإِفْسَادِ وَاللهُ تَعَالَى: « هَمَّازِ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ » القلم: (11)

<sup>236-</sup> أخرجه مسلم بطوله برقم: (1480) ولم يخرجه البخاري كما جزم به المصنف، وإنما ذكر جزء يسيرا منه.

237 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَطَامٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### بَابُ تَحْرِيمِ الْكَذِبِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » الإسراء: (36)

238 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ الصِّدْقَ عَنْدَ اللهِ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### بَابُ بَيَانِ مَا يَجُوزُ مِنَ الْكَذِبِ

اعْلَمْ أَنَّ الْكَذِب، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مُحَرَّمًا، فَيَجُوزُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ بِشُروطٍ قَدْ أَوْضَحْتُهَا فِي كِتَابِ: (الأَذْكَارِ) وَمُحْتَصَرُ ذَلِكَ: أَنَّ الْكَلَامَ وَسِيلَةٌ إِلَى الْمَقَاصِدِ، وَوَضَحْتُهَا فِي كِتَابِ: (الأَذْكَارِ) وَمُحْتَصَرُ ذَلِكَ: أَنَّ الْكَلَامَ وَسِيلَةٌ إِلَى الْمَقَاصِدِ، فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِ الْكَذِبِ يَحْرُمُ الْكَذِبُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ إِلَّا بِالْكَذِب، جَازَ الْكَذِب. ثُمَّ إِنْ كَانَ تَحْصِيلُهُ ذَلِكَ الْمَقْصُودِ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ إِلَّا بِالْكَذِب، جَازَ الْكَذِب. ثُمَّ إِنْ كَانَ تَحْصِيلُهُ ذَلِكَ الْمَقْصُودِ مُبَاحًا، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا، كَانَ الْكَذِبُ وَاجِبًا. فَإِذَا اخْتَفَى مُسْلِمٌ مُبَاحًا كَانَ الْكَذِبُ وَاجِبًا، كَانَ الْكَذِبُ وَاجِبًا. فَإِذَا اخْتَفَى مُسْلِمٌ مِنْ ظَالِمٍ يُرِيدُ قَتْلَهُ، أَوْ أَخْذَ مَالِهِ وَأَخْفَى مَالَهُ وَسُئِلَ إِنْسَانٌ عَنْهُ، وَجَبَ الْكَذِبُ بِإِخْفَائِهَا. وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، وَأَرَاد ظَالِمٌ أَخْذَهَا، وَجَبَ الْكَذِبُ بِإِخْفَائِهَا.

<sup>-237</sup> أخرجه البخاري برقم: (6056) ومسلم برقم: (105)

<sup>238-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6094) ومسلم برقم: (2607)

وَالْأَحْوَطُ فِي هَذَا كُلِّهِ أَنْ يُورِّيَ. وَمَعْنَى التَّوْرِيَةِ: أَنْ يَقْصِدَ بِعِبَارَتِهِ مَقْصُودًا صَحِيحًا لَيْسَ هُوَ كَاذِبًا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فِي ظَاهِرِ اللَّفْظِ، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لَيْسَ هُوَ كَاذِبًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَقْهَمُهُ الْمُحَاطَب، وَلَوْ تَرَكَ التَّوْرِيَةَ وَأَطْلَقَ عِبَارَةَ الْكَذِب، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ فِي هَذَا الْحَالِ.

وَاسْتَدَلَّ الْعُلَمَاءُ بِجَوازِ الْكَذِبِ فِي هَذَا الْحَالِ بِحَدِيثِ أُمِّ كُلْثُومٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَاسْتَدَلَّ الْعُلَمَاءُ بِجَوازِ الْكَذِبِ فِي هَذَا الْحَالِ بِحَدِيثِ أُمِّ كُلْثُومٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ: « لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ: « لَيْسَ الْكَذَّابُ اللّهِ عَيْرًا » أَمُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: « قَالَتْ أُمُّ كُلْتُومٍ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، تَعْنِي الْحَرْب، وَالْإِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرَأْتَهُ، وَحَدِيثَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا » الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا »

#### بَابُ الْحَتِّ عَلَى التَّثَبُّتِ فِيمَا يَقُولُهُ وَيَحْكِيهِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » الإسراء: (36) 239- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ قَالَ: « كَفَى بالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُكِيَّ فَالَ: « كَفَى بالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلّ مَا سَمِعَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### بَابُ بَيَانِ غِلْظِ تَحْرِيمِ شَهَادَةِ الزُّورِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ » الحج: (30)

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2692) وأخرجه مسلم برقم: (2605) 239- أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (صحيح مسلم) برقم: (5)

240 وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: أَلَا وَقُولُ الزُّورِ. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَجَلَسَ، فَقَالَ: أَلَا وَقُولُ الزُّورِ. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## بَابُ النَّهْي عَنِ التَّبَاغُضِ وَالتَّقَاطُع وَالتَّدَابُرِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ الحجرات: (10)

وَقَالَ تَعَالَى: « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ » الفتح: (29)

241 وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: « لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

#### بَابُ النَّهْي عَنْ سُوءِ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمٌ » الحجرات: (12)

242 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الطَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>(87)</sup> . ومسلم برقم: (2654) ومسلم برقم: (87)

<sup>(2559)</sup> ومسلم برقم: (6065) ومسلم برقم: (2559)

**<sup>242</sup>**- أخرجه البخاري برقم: (6064) ومسلم برقم: (2563)

## بَابُ تَحْرِيمِ احْتِقَارِ الْمُسْلِمِينَ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا مِنْهُمْ وَلَا تِلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِنْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » الخجرات: (11)

243 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## بَابُ تَحْرِيمِ الطَّعَنِ فِي الْأَنْسَابِ الثَّابِتَةِ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا » الأحزاب: (58)

244 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِم كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ وَالْخِدَاعِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا » الأحزاب: (58)

<sup>243-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2564)

<sup>-244</sup> أخرجه مسلم برقم: (67)

245 وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَا هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَا هَالَهُ عَنْهُ عَلَيْنَا هَالُهُ عَنْهُ عَلَيْنَا هَالُهُ مَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## بَابُ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ الإسراء: (34) 246 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ﴾ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

## بَابُ النَّهِي عَنِ الْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ وَنَحْوِهَا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى » البقرة: (264) -247 وَعَنْ أَبِي ذَرِ الْغِفَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيُّ قَالَ: « ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمُنْفِقُ مِرادٍ: قَالَ أَبُو ذَرٍ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## بَابُ النَّهْيِ عَنِ الافْتِخَارِ وَالْبَغْيِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ النجم: (32)

<sup>-245</sup> أخرجه مسلم برقم: (101)

<sup>246-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2227)

<sup>-247</sup> أخرجه مسلم برقم: (106)

248 - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِي أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ » تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِي أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: (الْبَغْيُ): التَّعَدِي وَالْاسْتِطَالَةُ.

# بَابُ تَحْرِيمِ الْهِجْرَانِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا لِبِدْعَةٍ فِي الْمَهْجُورِ، أَوْ تَظَاهُرٍ بِفِسْقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ » الحجرات: (10)

249 وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَا يَحِلُ للهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَا يَحِلُ للهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَعَنْ أَخِاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ: يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا لَمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ: يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ . الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ .

## بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَنَاجِي اثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلَّا لِحَاجَةٍ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ » المجادلة: (10)

250 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى ابْنَ فُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجَلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ » مُتَّفَقُ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجَلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ » مُتَّفَقُ عَلَيْه.

**<sup>248</sup>**- أخرجه مسلم برقم: (2865)

<sup>249-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6088) ومسلم برقم: (2560)

<sup>(2242)</sup> . ومسلم برقم: البخاري برقم: البخاري برقم: البخاري أخرجه البخاري برقم: (2242)

## بَابُ تَحْرِيمٍ مَطْلِ الْغَنِي بِحَقِّ طَلَبَهُ صَاحِبُهُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا » النساء: (58) قَالَ اللهِ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمُ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. مَعْنَى (أَتْبِعَ): أُحِيلَ.

بَابُ كَرَاهَةِ عَوْدِ الْإِنْسَانِ فِي هِبَةٍ، وَكَرَاهَةِ شِرَائِهِ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ مِنَ الَّذِي تَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْ شَخْصِ آخَرَ قَدْ انْتَقَلَ إِلَيْهِ مِنَ الَّذِي تَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْ شَخْصِ آخَرَ قَدْ انْتَقَلَ إِلَيْهِ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ، وَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ قَدْ انْتَقَلَ إِلَيْهِ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

253 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِندَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِندَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبيلِ اللهِ) مَعْنَاهُ: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى بَعْضِ الْمُجَاهِدِينَ. بَابُ تَأْكِيدِ تَحْرِيمِ مَالِ الْيَتِيمِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا » النساء: (10)

<sup>-251</sup> أخرجه البخاري برقم: (2287) ومسلم برقم: (1564)

<sup>252-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2621) ومسلم برقم: (1622)

<sup>253-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1490) ومسلم برقم: (1620)

254 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ باللهِ، والسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ باللهِ، والسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلْا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: (الْمُوبِقَاتُ): الْمُهْلِكَاتُ.

#### بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الرِّبَا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْ وَلَئِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ اللهُ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْ وَلَئِكَ اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فَوَعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » البقرة: (275)

255- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. زَادَ البِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ: « وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ »

#### بَابُ تَحْرِيمِ الرِّيَاءِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ » البينة: (5) وَقَالَ تَعَالَى: « لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ » البقرة: (264)

**<sup>254</sup>**− أخرجه البخاري برقم: (2766) ومسلم برقم: (89)

<sup>-255</sup> أخرجه مسلم برقم: (1597) والترمذي برقم: (1206)

256 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ الأحزاب: (53) قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ الأحزاب: (53) 257 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ اللهِ عَلَيْهِ مَحْرَمٍ ﴾ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

## بَابُ تَحْرِيمِ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَتَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ فِي لِبَاسٍ وَحَرْكَةٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ

258 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

## بَابُ النَّهِي عَنِ التَّشَبُّهِ بِالشَّيْطَانِ وَالْكُفَّارِ

259 وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ بِالشِّمَالِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>-256</sup> أخرجه مسلم برقم: (2985)

<sup>-257</sup> أخرجه البخاري برقم: (3006) ومسلم برقم: (1341)

<sup>258-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5885)

<sup>259-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2019)

260 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. الْمُرَادُ: خِضَابُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ الْأَبْيَضِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ.

## بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَزَعِ، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ دُونَ بَعْضٍ

261 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

### بَابُ تَحْرِيمٍ وَصْلِ الشَّعْرِ وَالْوَشْمِ وَالْوَشْرِ وَهُوَ تَحْدِيدُ الْأَسْنَانِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: «إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿ لَعَنَهُ اللهُ وَاللَّهُ تَعَالَى: «إِنْ يَدْعُونَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمْنِيَنَّهُمْ وَلَأُمْرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمْرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾ النساء: (117-119)

262 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي ذَلِكَ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: "وَمَا آتَاكُمُ فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةٍ، وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: "وَمَا آتَاكُمُ اللهِ عَيْكَةً وَسُولُ اللهِ عَيْكَةً، وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: "وَمَا آتَاكُمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: "وَمَا آتَاكُمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو فَي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: "وَمَا آتَاكُمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: "وَمَا آتَاكُمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: "وَمَا آتَاكُمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: "وَمَا آتَاكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ عَلَيْهِ.

<sup>260-</sup> أخرجه البخاري برقم: (3462) ومسلم برقم: (2103)

<sup>&</sup>lt;del>-261</del> أخرجه أبو داود برقم: (4195)

**<sup>262</sup>**- أخرجه البخاري برقم: (4886) ومسلم برقم: (2125)

(الْمُتَفَلِّجَةُ) هِيَ الَّتِي تَبْرُدُ مِنْ أَسْنَانِهَا لِيَتَبَاعَدَ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ قَلِيلًا، وَتُحسِننُهَا، وَهُوَ الْمُتَفَلِّجَةُ) هِيَ الَّتِي تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ حَاجِبِ غَيْرِهَا وَتُرَقِّقُهُ لِيَصِيرَ حَسَنًا. وَهُوَ الْوَشْرُ. وَ(النَّامِصَةُ) الَّتِي تَأْمُرُ مَنْ يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ.

## بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْكُهَّانِ وَمَنْ شَابَهَهُمْ، وَتَحْرِيمِ الطِّيرَةِ

263 – وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ، وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: « مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: « مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

264 - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُحَارِقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « الْعِيَافَةُ، وَالطِّيرَةُ، وَالطَّرْقُ، مِنَ الْجِبْتِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ.

وَقَالَ: (الطَّرْقُ) هُوَ الزَّجْرُ: أَيْ زَجْرُ الطَّيْرِ وَهُوَ أَنْ يَتَيَمَّنَ أَوْ يَتَشَاءَمَ بِطَيَرَانِهِ، فَإِنْ طَارَ إِلَى جِهَةِ اليَسَارِ، تَشَاءَمَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: (وَالْعِيَافَةُ): الْحَطُّ.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ: (الْجِبْتُ) كَلِمَةٌ تَقَعُ عَلَى الصَّنَمِ وَالْكَاهِنِ وَالسَّاحِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

<sup>263-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2230)

<sup>&</sup>lt;del>264</del> أخرجه أبو داود برقم: (3907) والحديث ضعيف.

## بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحِلْفِ بِمَخْلُوقٍ كَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ وَالْمَلَائِكَةِ

265 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَفِي أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ، أَوْ لِيَسْمُتْ » رُوَايَةٍ فِي الصَّحِيح: « فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ، أَوْ لِيَسْمُتْ »

#### بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ

266 وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

## بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ الْوَالِدِ بَعْضِ أَوْلَادِهِ عَلَى بَعْضِ فِي الْهِبَةِ

267 عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَفَى بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: فَارْجِعْهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: « فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ. فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>-265</sup> أخرجه البخاري برقم: (6108) ومسلم برقم: (1646)

<sup>&</sup>lt;del>266</del> أخرجه أبو داود برقم: (4980)

<sup>-267</sup> أخرجه البخاري برقم: (2586) ومسلم برقم: (1623)

#### بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَحْرِيمِ السِّحْرِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ » البقرة: (102)

268 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ، وَأَكُلُ الرِّبَا، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ؛ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعُافِلاتِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

## كِتَابُ الْمَنْثُورَاتِ وَالْمُلَحِ بَابُ أَحَادِيثِ الدَّجَّالِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَغَيْرِهَا

269 وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: « انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِي إِلَى حُذَيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو مَسْعُودٍ: حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

270 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « يَخْرُجُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « يَخْرُجُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « يَخْرُجُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا، الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ، لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَومًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا،

<sup>(89)</sup> ومسلم: (2766) ومسلم: (89) ومسلم: (89)

<sup>269−</sup> أخرجه البخاري برقم: (3450) ومسلم برقم: (2934)

<sup>-270</sup> أخرجه مسلم برقم: (2938)

فَيَبْعَثُ اللهُ تَعَالَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﷺ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَينَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ، فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَحَلَ فِي حَدِدِ جَبَلٍ، لَدَحَلَتُهُ عَلَيهِ حَتَى تَقْيِضَهُ، فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِقِّةِ الطَّيْرِ، وَأَخْلامِ السِّبَاعِ، لَا يَعْوِفُونَ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكَرُونَ مُنْكَرًا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ أَلَا لَلْبَاعِ، لَا يَعْمِونَ؟ فَيَقُولُ أَلا يَسْمَعُهُ رَجُلِ يَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيقُولُ أَلا تَسْتَعِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُومُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْقَانِ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِرْقُهُمْ، تَسْتَعِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُومُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْقَانِ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِرْقُهُمْ، عَسْتُهُمُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ فَيَصْعَقُ ويَصْعَقُ النَّاسُ حَوْلَهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ — مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُ أَو الظِّلُ، فَتَنْبُتُ مِنهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُونُوهُمْ إِقَى السَّعُولُونَ، يُنْفَحُ فِيهِ أَخْرَى اللهُ سَلَمُ الللهُ وَلَا يَوْمُ مَنْوَلُونَ اللهُ عَلَى اللهَ وَيَوْمُ مَنْ وَقُولُوهُمْ إِقَى الْعَلَى عَنْ مَاقِ » رَوَاهُ مُسْلِمُ اللهُ عَنْ سَاقٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (اللِيتُ عُنَهُ الْخُرَى صَفْحَةُ الْغُنُقِ. وَمَعْمَالُ الْمُؤْمَى مَفْحَةُ الْغُنُقِ. وَمَعْمَالُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، وَذَلِكَ يَوْمَ يُكُمْشَفُ عَنْ سَاقٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (اللّيتِثُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ حَرَى اللهَ عَنْ مَا فَي عَنْ مَا فَي مَا عَنْ عَنْ مَاقً عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَلْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ الْوَلُولُ اللهُ اللهُ الْفَالِ اللهُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْفَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

271 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِينَ تَحْرُسُهُمَا، الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ؛ وَلَيْسَ نَقْبُ مِنْ أَنْقَابِهِمَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِينَ تَحْرُسُهُمَا، الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةُ وَلَيْسَ نَقْبُ مِنْ أَنْقَابِهِمَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِينَ تَحْرُسُهُمَا، فَيَنْزِلُ بِالسَّبَخَةِ، فَتَرْجُفُ الْمُدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، يُخْرِجُ اللهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ » فَيَنْزِلُ بِالسَّبَخَةِ، فَتَرْجُفُ الْمُدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، يُخْرِجُ اللهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ » وَلَاهُ مُسْلِمُ.

<sup>271-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2943)

272 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ قَالَ: « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يُغَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، حَتَّى يَخْتَبِى الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ. فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، حَتَّى يَخْتَبِى الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ. فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ خَلْفِي تَعَالَ فَاقْتُلْهُ؛ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ اللهَ عَلَيْهِ. الْيَهُودِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

273 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ اللهِ ﷺ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ لَا تَذْهَبُ اللهُ الْبُلاءُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ، مَا بِهِ إِلَّا الْبَلاءُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

274 وعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، فَيَقُولُ كُلُّ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، فَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ: لَعَلِي أَنْ أَكُونَ أَنَا أَنْجُو » وَفِي رِوَايَةٍ: « يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ: لَعَلِي أَنْ أَكُونَ أَنَا أَنْجُو » وَفِي رِوَايَةٍ: « يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ كَنْ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْعًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

275 وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْأَخُدُهَا مِنْهُ، وَيُرَى النَّاسِ زَمَانُ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى النَّاسِ زَمَانُ يَطُوفُ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذُنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذُنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>272-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2926) ومسلم برقم: (2922

<sup>273-</sup> أخرجه البخاري برقم: (7115) ومسلم برقم: (157)

<sup>-274</sup> أخرجه البخاري برقم: (7119) ومسلم برقم: (2894)

<sup>-275</sup> أخرجه مسلم برقم: (1012)

276- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: « أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

277 وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ: « لَا تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## كِتَابُ الاسْتِغْفَارِ بَالْاسْتِغْفَارِ وَفَصْلِهِ بَابُ الْأَمْرِ بِالْاسْتِغْفَارِ وَفَصْلِهِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ » محمد: (19)

وَقَالَ تَعَالَى: « فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا » النصر: (3)

278 - وَعَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

279 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ تَعَالَى، فَيَغْفِرُ لَهُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>-276</sup> أخرجه مسلم برقم: (671)

<sup>277-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2451)

<sup>278-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2702)

<sup>279-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2749)

280- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّهُ مَنْ لَزِمَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّهُ ﴿ مَنْ لَزِمَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقهُ مِنْ حَيْثُ لَا اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقهُ مِنْ حَيْثُ لَا اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍ فَرَجًا، وَرَزَقهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

281 - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « سَيِّدُ الْاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاعْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوقِنُ بِهَا، فَمَاتَ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوقِنُ بِهَا، فَمَاتَ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوقِنُ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبَحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

(أَبُوءُ) بِبَاءٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ وَاوٍ وَهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ وَمَعْنَاهُ: أُقِرُّ وَأَعْتَرِفُ.

## بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَّ اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي اللهُ تَعَالَى: « إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورُهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمْ فِي صُدُورُهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمْ مِنْ غِلِ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمْ مِنْ غِلِ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمْ مِنْ غِلِ الْحَجِر: (45-48)

وَقَالَ تَعَالَى: « يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَقَالَ تَعَالَى: « يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْبَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ

<sup>280-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1516)

<sup>281-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6306)

مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ الزخرف: (68–73)

وَقَالَ تَعَالَى: « إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴾ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴾ لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ لَا لَا لَهُ فَوْلُ الْعَظِيمُ ﴾ الدخان: (51-57)

282 وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ( ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَامُهُمْ الْحَنَّةِ فِيهَا، وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ، وَلَا يَعْمَلُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

283 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَى: « قَالَ اللهُ تَعَالَى: هُوَ اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى: « قَالَ اللهُ تَعَالَى: هُوَ اللهُ عَنْ رَأَتْ، وَلَا أَذُنْ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَلَا خُطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: "فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: "فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " السَجدة: 17 » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>282-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2835)

**<sup>283</sup>**− أخرجه البخاري برقم: (3244) ومسلم برقم: (2824)

284 وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: « إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (الْمِيلُ): سِتَّةُ آلافِ ذِرَاعٍ. يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: « إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَخَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجُوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُهَا » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

286 وعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءُوْنَ أَهْلَ الْعُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَرَاءُوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيُّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ. قَالُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ. قَالَ: بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، وَجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

287 وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّهُ قَالَ: « إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ، فَتَحْتُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَوْدَ إِلَى أَهْلِيهِمْ، وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ، وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. حُسْنًا وَجَمَالًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>284-</sup> أخرجه البخاري برقم: (4879) ومسلم برقم: (2838)

<sup>285-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6553) ومسلم برقم: (2827)

<sup>286-</sup> أخرجه البخاري برقم: (3256) ومسلم برقم: (2831)

<sup>283-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2833)

288 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا، فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا، فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْعُمُوا، فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْعُمُوا، فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

289 وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِةٌ قَالَ: « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُريدُونَ شَيئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُبَيِّضْ وَتُنجِنَا مِنَ النَّارِ؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّطْرَ إِلَى رَبِّهِمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّين.

وَبِهَذَا تَمَّ تَلْخِيصُ كِتَابِ رِيَاضِ الصَّالِحِينَ، وَذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الْاثْنَيْنِ وِفَاقًا لِلنَّووِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، (17) مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ (7) سَنَةَ (1445)ه - (29) مِنَ الشَّهْرِ رَجَبٍ (7) سَنَةَ (2445)ه - (29) مِنَ الشَّهْرِ (1) سَنَةَ (2024) م. نَسْأَلُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَنْفَعَ بِهِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ يَبْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، إِنَّهُ مُجِيبٌ لِلدَّعَوَاتِ.

## أَبُو زَكْرِيًّا الرِّغَاسِيُّ

<sup>288-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2837)

<sup>289-</sup> أخرجه مسلم برقم: (181)

## فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ

| 2  | مُقَدَّمَةُ المُؤَلِفِمُقَدِّمةً                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------|
|    | نَرْجَمَةٌ مُخْتَصَرَةٌ لِلْعَلَّامَةِ الْنَّوْوِي                |
|    | مُقَدَّمَةُ الْإِمَامِ النَّوَوِيمُ                               |
| 12 | بَابُ الْإِخْلَاصِ وَإِحْضَارِ النِّيَّةِ                         |
|    | بَابُ التَّوْبَةِ                                                 |
|    | بَابُ الصَّبرِ                                                    |
| 15 | بَابُ الصِّدْقِ                                                   |
| 16 | بَابُ الْمُرَاقَبَةِ                                              |
| 17 | بَابٌ فِي التَّقْوَى                                              |
| 18 | بَابٌ فِي الْيَقِينِ وَالتَّوَكُّلِ                               |
| 19 | بَابٌ فِي الاسْتِقَامَةِ                                          |
| 20 | بَابٌ فِي الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْخَيْرَاتِ                       |
|    | بَابٌ فِي الْمُجَاهَدَةِ                                          |
|    | بَابٌ فِي بَيَانِ كَثْرَةِ طُرُقِ الْخَيْرِ                       |
|    | بَابٌ فِي الْاقْتِصَادِ فِي الْعِبَادَةِ                          |
| 25 | بَابٌ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَعْمَالِ                       |
| 25 | بَابٌ فِي الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ وَآدَابِهَا |

| 27   | بَابٌ فِي النَّهِي عَنِ الْبِدَعِ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ              |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 28   | بَابٌ فِي مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً                    |
| لَةٍ | بَابٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى خَيْرٍ وَالدُّعَاءِ إِلَى هُدًى أَوْ ضَلَا |
| 29   | بَابٌ فِي النَّصِيحَةِ                                                  |
| 30   | بَابٌ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ         |
| 31   | بَابُ تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ                       |
| 31   | بَابُ الْأَمْرِ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ                                  |
| 32   | بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَالْأَمْرِ بِرَدِّ الْمَظَالِمِ              |
| 32   | بَابُ تَعْظِيمِ حُرْمَاتِ الْمُسْلِمِينَ                                |
| 34   | بَابُ سِتْرِ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ                                   |
| 34   | بَابُ قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ                                  |
| 35   | بَابُ الشَّفَاعَةِ                                                      |
| 35   | بَابُ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ                                      |
| 36   | بَابُ مُلَاطَفَةِ الْيَتِيمِ وَالْبَنَاتِ                               |
|      | بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ                                         |
| 38   | بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ                                 |
| 38   | بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ                                      |
|      | بَابُ الْإِنْفَاقِ مِمَّا يُحِبُّ وَمِنَ الْجَيِّدِ                     |
| 40   | بَابُ حَقِّ الْجَارِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ                                |

| 41 | بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | بَابُ تَحْرِيمِ الْعُقُوقِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ                                        |
|    | بَابُ فَضْلَ بِرِّ أَصْدِقَاءِ الْأَبِ وَالْأُمِّ                                       |
| 43 | بَابُ إِكْرَامِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيَانِ فَصْلِهِمْ                      |
| 44 | بَابُ تَوْقِيرِ الْعُلَمَاءِ وَالْكِبَارِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ                            |
| 45 | بَابُ فَضْلِ الْحُبِّ فِي اللهِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ                                     |
| 46 | بَابُ التَّحْذِيرِ مِنْ إِيذَاءِ الصَّالِحِينَ وَالضَّعْفَةِ وَالْمَسَاكِينَ            |
| 46 | بَابُ الْحَوْفِ                                                                         |
| 48 | بَابُ الرَّجَاءِ                                                                        |
| 49 | بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ                                           |
| 50 | بَابُ فَضْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى وَشَوْقًا إِلَيْهِ                 |
| 50 | بَابُ فَضْلِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَالْحَتِّ عَلَى التَّقَلُّلِ مِنْهَا             |
| 51 | بَابُ الْقَنَاعَةِ وَالْعَفَافِ وَالاقْتِصَادِ                                          |
| 53 | بَابُ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا تطلع إليه                          |
| 53 | بَابُ الْحَتِّ عَلَى الْأَكْلِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ                                       |
| 54 | بَابُ الْكَرَمِ وَالْجُودِ وَالْإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ ثِقَةً بِاللهِ تَعَالَى |
| 55 | بَابُ فَضْلِ الْغَنِيّ الشَّاكِرِ                                                       |
| 56 | بَابُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَقَصْرِ الْأَمَلِ                                               |
| 56 | بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَة الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ وَمَا يَقُولُهُ الزَّائِرُ           |

| 57 | بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّي الْمَوْتِ بِسَبَبِ ضُرِّ                    |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| 57 |                                                                      |
| 58 |                                                                      |
| 59 | بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَالْإِعْجَابِ                             |
| 60 | بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ                                               |
| 61 | بَابُ الْعَفْوِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْجَاهِلِينَ                    |
| 62 | بَابُ الْغَضَبِ إِذَا انْتُهِكَتْ حُرْمَاتُ الشَّرْعِ وَالانْتِصَارِ |
| 62 |                                                                      |
| 63 | بَابُ الْوَالِيِّ الْعَادِلِ                                         |
| 64 | بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأَمْرِ                              |
| 64 | بَابُ النَّهْي عَنْ سُؤَالِ الْإِمَارَةِ وَاخْتِيَارِ                |
|    | كِتَابُ الْأَدَبِ                                                    |
| 65 | بَابُ الْحَيَاءِ وَفَصْلِهِ وَالْحَتِّ عَلَى التَّحَلُّقِ بِهِ       |
|    | بَابُ حِفْظِ السِّترِّ                                               |
| 66 | بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَإِنْجَازِ الْوَعْدِ                   |
|    | بَابُ الْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ                                      |
| 66 | بَابُ إِحْرَامِ الضَّيْفِ                                            |
| 67 | بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْشِيرِ وَالتَّهْنِئَةِ بِالْحَيْرِ          |
|    | بَابُ الاسْتِخَارَة وَالْمُشَاوَرَة                                  |

| يم | بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْيَمِينِ فِي كُلِّ مَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّكْرِ      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | كِتَابُ أَدَبِ الطَّعَامِ                                                            |
| 69 | بَابُ التَّسْمِيَّةِ فِي أُوَّلِهِ وَالْحَمْدِ فِي آخِرِهِ                           |
| 69 | بَابُ لَا يَعِيبُ الطَّعَامَ وَاسْتِحْبَابِ مَدْحِهِ                                 |
| 69 | بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ وَوَعْظِهِ وَتَأْدِيبِهِ مَنْ يَسِيءُ أَكْلَهُ        |
| 70 | بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ مِنْ جَانِبِ الْقَصْعَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ |
| 70 | بَابُ كَرَاهِيَّةِ الْأَكْلِ مُتَّكِمًا                                              |
| 70 | بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ                                               |
|    | بَابُ تَكْثِيرِ الْأَيْدِي عَلَى الطَّعَامِ                                          |
| 71 | بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ                                          |
| 71 | بَابُ بَيَانِ جَوَازِ الشُّرْبِ قَائِمًا                                             |
| 72 | بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ            |
|    | كِتَابُ اللِّبَاسِ                                                                   |
| 72 | بَابُ اسْتِحْبَابِ الثَّوْبِ الْأَبْيَضِ وَجَوَازِ غَيْرِهِ                          |
| 73 | بَابُ تَحْرِيمِ لِبَاسِ الْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ وَجَوَازِهِ لِضَرُورَةٍ          |
| 73 | بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا أَوْ نَعْلًا أَوْ نَحْوَهُ           |
| 74 | كِتَابُ آدَابِ النَّوْمِ وَالاضْطِجَاعِ وَالْقُعُودِ وَالْمَجْلِسِ                   |
|    | بَابُ مَا يَقُولُهُ عِنْدَ النَّوْمِ                                                 |
| 74 | بَابٌ فِي آدَابِ الْمَجْلِسِ وَالْجَلِيسِ                                            |

| 75 | بَابُ الرُّوْْيَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 76 | كِتَابُ السَّلَامِكِتَابُ السَّلَامِ                                       |
| 76 | بَابُ فَضْلِ السَّلَامِ وَالْأَمْرِ بِإِفْشَائِهِ                          |
| 76 | بَابُ آدَابِ السَّلَامِ                                                    |
| 77 | بَابُ الاسْتِعْذَانِ وَآدَابِهِ                                            |
| 77 | بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ                                    |
| 77 | بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُصَافَحَةِ عِنْدَ اللِّقَاءِ                        |
| 78 | كِتَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْيِيعِ الْمَيِّتِ وَالصَّلَاةِ           |
| 78 | بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ                                                 |
|    | بَابُ مَا يُدْعَى بِهِ لِلْمَرِيضِ                                         |
| 78 | بَابُ تَلْقِينِ الْمُحْتَضِرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ                     |
| 79 | بَابُ جَوَازِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ نَدَبٍ وَلَا نِيَاحَةٍ. |
|    | بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَتَشْيِيعِهِ وَحُضُورٍ دَفْنِهِ         |
| 80 | بَابُ تَعْجِيلِ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ                          |
| 80 | كِتَابُ آدَابِ السَّفَرِكيتابُ آدَابِ السَّفَرِ                            |
| 80 | بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ دَابَّةً لِلسَّفَرِ                         |
| 81 | بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا خَافَ نَاسًا أَوْ غَيْرَهُمْ                  |
| 81 | بَابُ مَا يَقُولُ إِذًا نَزَلَ مَنْزِلًا                                   |
|    | بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْمُسَافِرِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ إِذَا. |
|    |                                                                            |

| 81 | بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُدُومِ عَلَى أَهْلِهِ نَهَارًا وَكَرَاهَتِهِ فِي اللَّيْلِ لِغَيْرِ |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | بَابُ تَحْرِيمِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا                                               |
| 82 | كِتَابُ الْفَضَائِلِكِتَابُ الْفَضَائِلِ                                                   |
| 82 | بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ                                                          |
| 82 | بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ                                        |
| 83 | بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ                                                                    |
| 83 | بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ                                                                    |
| 83 | بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ                                                                  |
| 84 | بَابُ اسْتِحْبَابِ جَعْلِ النَّوَافِلِ فِي الْبَيْتِ                                       |
| 84 | بَابُ الْحَتِّ عَلَى صَلَاةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ                                         |
| 84 | بَابُ فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ                                                             |
| 84 | بَابُ اسْتِحْبَابِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيحُ                                  |
| 85 | بَابُ فَضْلِ السِّوَاكِ وَخِصَالِ الْفِطْرَةِ                                              |
| 85 | بَابُ فَضْلِ السَّحُورِ وَتَأْخِيرِهِ مَا لَمْ يُخْشَ طُلُوعُ الْفَجْرِ                    |
| 85 | بَابُ فَضْلِ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ                                                           |
| 85 | بَابُ فَضْلِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ                            |
| 86 | بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ                                   |
| 86 | بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الآثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ                                         |
| 86 | بَابُ وُجُوبِ الْجِهَادِ وَفَصْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ                                |

| 87 | بَابُ فَضْلِ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 87 |                                                                               |
| 88 | بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفَضْلِهَا وَبَعْضِ صِيَغِهَا |
| 89 | كِتَابُ الْأُمُورِ الْمَنْهِيّ عَنْهَا                                        |
| 89 | بَابُ تَحْرِيمِ الْغِيبَةِ وَالْأَمْرِ بِحِفْظِ اللِّسَانِ                    |
| 90 | بَابُ مَا يُبَاحُ مِنَ الْغِيبَةِ                                             |
| 92 | بَابُ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ وَهِيَ نَقْلُ الْكَلَامِ بَيْنَ النَّاسِ         |
| 93 | بَابُ تَحْرِيمِ الْكَذِبِ                                                     |
| 93 | بَابُ بَيَانِ مَا يَجُوزُ مِنَ الْكَذِبِ                                      |
| 94 | بَابُ الْحَتِّ عَلَى التَّتَبُّتِ فِيمَا يَقُولُهُ وَيَحْكِيهِ                |
| 94 | بَابُ بَيَانِ غِلْظِ تَحْرِيمِ شَهَادَةِ الزُّورِ                             |
| 95 | بَابُ النَّهْي عَنِ التَّبَاغُضِ وَالتَّقَاطُعِ وَالتَّدَابُرِ                |
| 95 | بَابُ النَّهْيَ عَنْ سُوءِ الظُّنِّ بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ    |
| 96 | بَابُ تَحْرِيمِ احْتِقَارِ الْمُسْلِمِينَ                                     |
| 96 | بَابُ تَحْرِيمِ الطَّعَنِ فِي الْأَنْسَابِ الثَّابِتَةِ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ |
| 96 | بَابُ النَّهْي عَنِ الْغِشِّ وَالْخِدَاعِ                                     |
| 97 | بَابُ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ                                                     |
| 97 | بَابُ النَّهْي عَنِ الْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ وَنَحْوِهَا                       |
| 97 |                                                                               |
|    |                                                                               |

| 98  | بَابُ تَحْرِيمِ الْهِجْرَانِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 98  | بَابُ النَّهْيُ عَنْ تَنَاجِي اثْنَيْنِ دُونَ التَّالِثِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ             |
| 99  | بَابُ تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيَ بِحَقٍّ طَلَبَهُ صَاحِبُهُ                            |
| 99  | بَابُ كَرَاهَةِ عَوْدِ الْإِنْسَانِ فِي هِبَةٍ، وَكَرَاهَةِ شِرَائِهِ شَيْئًا          |
| 99  | بَابُ تَأْكِيدِ تَحْرِيمِ مَالِ الْيَتِيمِ                                             |
| 100 | بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الرِّبَا                                                     |
| 100 | بَابُ تَحْرِيمِ الرِّيَاءِ                                                             |
| 101 | بَابُ تَحْرِيمِ الْحَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ                                         |
| 101 | بَابُ تَحْرِيمِ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ                                      |
| 101 | بَابُ النَّهْي عَنِ التَّشَبُّهِ بِالشَّيْطَانِ وَالْكُفَّارِ                          |
| 102 | بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَزَعِ، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ دُونَ بَعْضٍ            |
| 102 | بَابُ تَحْرِيمَ وَصْلِ الشَّعْرِ وَالْوَشْمِ وَالْوَشْرِ وَهُوَ                        |
| 103 | _                                                                                      |
| 104 | بَابُ النَّهْيَ عَنِ الْحِلْفِ بِمَخْلُوقٍ كَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ وَالْمَلَائِكَةِ |
| 104 | بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ الْوَالِدِ بَعْضِ أَوْلَادِهِ عَلَى بَعْضِ فِي الْهِبَةِ     |
| 104 | باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان                                                    |
| 105 | بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَحْرِيمِ السِّحْرِ                                             |
|     | كِتَابُ الْمَنْثُورَاتِ وَالْمُلَحِ                                                    |
|     | بَابُ أَحَادِيثِ الدَّجَّالِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَغَيْرِهَا                        |
|     | •                                                                                      |

| 108 | كِتَابُ الاسْتِغْفَارِكِتَابُ الاسْتِغْفَارِ                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 108 | بَابُ الْأَمْرِ بِالْاسْتِغْفَارِ وَفَصْلِهِ                            |
| 109 | بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَّ اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ |